

عمّا في كلمات! ي غترة منَ ا لأباطيل والإنتراات

بقكر

محمدنا صرالدين لألباني

الطبعسة الاولي ١٩٧٥ – ١٣٩٥

الطبعسة الثانية ١٩٧٨ – ١٣٩٨

# 

# تفثرتمي

ان الحمد للسه نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعسوذ بالله من شرور انفسنا ، ومن سيئات اعمالنا ، من يهده آلله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد ان لا السسه الا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله ، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا ، وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا ، فبلغ الرسالة ، وادى الامانية ، صلى الله عليسه وسلم تسليما كثيرا .

أما بعسل فان من المصائب الكبرى في العصر الحاضر ان يضطر المسلم الطالب للعلم الى اضاعة كثير من وقته فى الدفاع عن نفسه ، ورد التهم والاباطيل عن شخصه التي الصقها به بعض الناس ممن لا يخشون الله ولا يستحيون من عباد الله ، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم : « ان مما أدرك الناس من كلام النبوة الاولى : اذا لسم تستح

فاصنع ما شئت ». ومنه قول الشاعر:
اذا لم تصن عرضا ولم تخش خالقا
وتستحي فما شئت فاصنع.
اذا كنت تأتي المرء تعظم حقه
ويجهل منكالحق فالصرم أوسع.

واذا كان من المعلوم ان من لا حياء له لا دواء له ، فلا تنفع فيه المعاتبة ، كان من المتبادر أن الاولى الانصراف عنه ، وتركه وشأنه كما قال الشاعر :

اذا رزق الفتى وجها وقاحاً
تقلب في الامور كما يشاء
ولم بك للمدواء ولا لشيء
يعالجه به فيه غناء
فما لك في معاتبة الذي لا
حياء لوجهه الا العناء

بيد آنه لما كان السكوت عن مثله ، يعرض كثيرا مسن الابرياء للانزلاق من ورائه ، والتأثر بتهمه واباطيله ، كان لا بد من الرد عليه ، والكشف عن افتراءاته ، (ليهلك من هلك عن بيئة ، ويحيى من حي عن بيئة ) ، وفي ذلك فائدة اخسرى تعود الى الباهت نفسه الا وهي : احتمال ان يعود السسى رشده ، والتقليل من اوزاره ، من جرآء تقليل عدد المتورطين المضللين به الذين سوف يحمل هو اوزارهم فسوق اوزاره الخاصة به كما قال تعالى :

( وليحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ، وليسئلن يسوم القيامة عما كانوا يغترون ) . وفي الآية الاخرى : ( ليحملسوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن اوزار الذين يضلونهم بفير علم الاساء ما يزرون) .

ولعل في هذا تذكرة واقناعا للذين لا تروقهم مثل هذه الردود مطلقا ، ويتمنون انه لو صرفت مثل هذه الجهود الى نواح علمية مجردة عن المناقشة والاخذ والرد ، وغالبهم ليس عندهم الروح العلمية التي تساعد على تبين الحقيقة ممسا اختلف فيه الناس ، ثم على التمسك بها والدعوة اليها .

ونحن وان كنا مع هؤلاء فيما يتمنون ، فيجب ان يتذكروا ان كثيرا ما تجري الرياح بما لا يشتهي الملاح كما قال الشاعر:

# ما كل ما يتمنى المسسرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن

وأيضا فانه ليس من صفات المؤمنين ان يسكتوا على البغي والظلم ، والبهت والكذب الذي يلصق بهم ، وهسم يجدون وسيلة مشروعة لدفعه ورده عنى صاحبه ، خلافا لما يعزى لسيدنا عيسى عليه السلام ويسميه النصارى بالآيسة الذهبيسة :

« من ضربك على خدك الأيمن ، فأدر له الخد الايسر ، ومن طلب منك كساءك فأعطه رداءكهومن طلب منك ان تمشي معه ميلا فامش معه ميلين »! فليس في الاسلام شيء مسن هذا بل هو على اطلاقه يعارض القرآن الكريم في بيان بعض صفات عباد الرحمن المؤمنين التي منها ما أفادته الآية الكريمة: ( والذين اذا أصابهم البغي هم ينتصرون ، وجزاء سيئسة مثلها فمن عفا واصلح فأجره على الله انسه لا يحسب

الظالمين ، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ، انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الادض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ) .

فان لم يكن في كل ما تقدم مما يقنع اولئك الناس ، فلا اقل من أن يعتبر ذلك عذرا لي ، فقد قيل : ليس مسن العدل سرعة العذل . وقال الشاعر :

تأن ولا تعجل بلومك صاحب

#### لعل لــه عــذرا وأنت تلـوم .

بل لقد كان الواجب عليهم ان يعودوا على الجائر الظالم باللوم والانكار وردعه عن ظلمه ، وان ينتصروا للمظلوم لقوله عليه الصلاة والسلام: « انصر أخاك ظالما او مظلوما ، كيف انصره ظالما ؟ قال : تحجزه عن الظلم ، فان ذلك نصره » . وفي حديث آخر : « لينصر الرجل أخاه ظالما او مظلوما : ان كان ظالما فلينهه فانه له نصرة ، وان كان مظلوما فلمنصره » ، وقوله : « ما من امرىء يخذل أمرءا مسلما في موطن ينقص فيه من عرضه ، وينتهك فيه من حرمته ، الا خذله الله تعالى فيه موطن يحب فيه نصرته ، وما من احد ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه ، وينتهك فيه من حرمته الا

وعلى كل حال فمن المعلوم أن ارضاء الناس غاية لا تدرك ، كما جاء في بعض الامثال :

ما قرعت عصا على عصا ، ألا حزن لها قوم ، وسر

١ - صحيح الجامع الصغير ( ١٦٥٥ ) .

لها آخرون ، وقال الشاعر :

ولست بناج مسن مقالسة طاعسن

ولو كنت في غسار على جبل وعسر ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما

ولو غاب عنهم بسين خافتي نسر

واذا كان الامر كذلك فحسبي انني سألتزم في ردي هذا حدود الشرع فلا أقابل الباغي بشيء من البغسي، والباهت بشيء من البهت، والنما سأصفه بما فيه كي يحذره الناس فلا يضلوا بضلاله، ولا ينحر فوا بانحرافه عن كتاب الله وسخة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا سيما مسن كتاب الله وسخة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا سيما مسن كان منهم حديث صلة به، قد اغتر بمظهره ولا علم عنسده بحقيقة أمره كما قال الشاعر:

لا يغرنسك صديسق ابسدا

لك في المنظر حتى تخبره

كسم صديق كنت منسه في عمسى

غرنسي منه زمانسا منظسره

كان يلقاني بوجمه طلق

وكسلام كاللالسمىء ينشره

فاذأ فتشتبه عسسن غيبسه

لم أجد ذاك لوجسد يضمره

فعدع الأخسوان الاكسسل مسن

يضمر البود كمنا قند يظهره

فساذا فمزت بمن يجمع ذا

فاجعلنه لمسك ذخسرا تذخسره

وقديما قال العلماء:

القــدح ليس بعيبة في ستـة

متظلمه ومعمدوف ومحمدور

ومجاهر فسقا ومستفت ومن

طلب الاعانة في ازالت منكر

وخصلة واحدة من هذه الخصال كافية لتجويز مشل هذا الرد ، فكيف ، وقد انضم اليها غيرها ، وبخاصة الاولى منها ، ودليلها قول الله تبارك وتعالى :

( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما ) .

وقوله صلى الله عليه وسلم : « ليُّ الواجد بحـــل عرضه وعقوبته » (١)

وقال الشاعر:

ووضع الندى في موضع السيف بالعلا

مضر كوضع السيف في موضع الندى

اسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الظلم وغمص الناس بغير حق، وأن يجعل ما أكتبه دفاعا عن سنة النبسي صلى الله عليه وسلم ونهج السلف الصالح ، أنسه سميسع مجيب .

#### محمد ناصر الدين الالباني

١ - صحيح الجامع الصفي ( ٣٦٣ ) .

<sup>+</sup> خَلِمُ الْفَسَارِي الْفَسَارِي

#### توطئسة

تعرفت على الشيخ عبد الفتاح « ابو غدة » في بلده (حلب) منذ أكثر من عشرين سنة تقريبا . وقد عرفت فيه رجلا متعصبا للمذهب الحنفي تعصبا أعمى في درس له في مسجده في حلب قرر فيه جواز التداوي بالخمسر بارشاد طبيب حاذق مسلم . فقلت له : هذا لا يكفى بل لا بسد ان يكون عالما بالسنة . ففي السنة مثلا وصف الخمر بأنها داء وليست بدواء . فكيف بعقل لطبيب مسلم عالم بشرعه ان بصف دواء وصفه نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه داء ؟! فقال : لعل الحديث ضعيف لا يصح ! قلت : كيف وهو في « صحيح مسلم » (١) فقال : نراجع لنتأكد من ذلك . فقال له أحد الحاضرين وهو صديق للفريقين: فاذا تأكدت مـــن صحته أتأخذ به أم بالمذهب ؟ فقال : بالمذهب ! وتأكدت بعد من تعصبه الشديد مما كان يبلغني من حملاته في خطبيد ودروسة على السلفية والدعاة اليها ، ومن أجل ذلك كان بعض اخواننا في حلب يسعى حثيثا لعقد اجتماعات بينسسى وبينه لمناقشته في تعصبه على السنة وشرح الدعوة لـــه . فكان لا يستجيب لاي اجتماع يدعى اليه ولو على الانفراد.

١ - كتاب الاشربة تحريم التداوي بالخمر ( ٨٩/٦ - استانبول ) .

اللهم الا على طعام! ولكنه لا يفسح المجال لاي بحث حسول الدعوة السلفية بل يطعم ثم ينصرف! وهو مع ذلك مستمر في الفمز واللمز والتشهير شأنه في ذلك كشأن غسيره مسن الخطباء الجهلاء الحاقدين .

ثم اخدت الايام والسنون تمضي ، فاذا بأبو غدة يعين مدرسا في كلية الشريعة في الرياض ، وفي العطلة الصيفيسة كان يقضيها في لبنان ، ويتردد كثيرا على بيت ومكتبة اخينا الاستاذ زهير الشاويش ، وصديقه يومئذ ، فكنت التقسي معه فيها احيانا وهو مصر على موقفه السابق من الامتناع عن الدخول في اي نقاش او بحث على الرغم من توسط الاستاذ زهير ودفعه اياه لقبول البحث ، ولكن عبثا ، ولقد كان مسن سياسة الاخ زهير وحكمته يومئذ معه انه كان يقدمه احيانا ليصلي بنا ، ليريه عمليا ان ما يشيعه هو وامثاله من التكفير باطل ، بدليل صلاتي خلفه ، مع ان صلاته مخالفة للسنسة الصحيحة في كثير من أحكامها ! وكان يبدو عليه الاغتساط بهذا التقديم ، فيتقدم دون اي تردد او اعتذار او تقديم منه لغيره ! كأنه لا يريد بالقابل ان يثبت لنا انه يرى صحسسة مسلاته خلف هذا الذي يصلي خلفه !!

وبينما كانت ظواهر الامور تدل على ان أبو غدة في الآونة الاخرة رجل مسالم الى حد أنه يفر من الدخول في مناقشة علمية هادئة ، بله مخاصمة مذهبية حامية ، قانع بتمصبه « لامام الائمة ، ومقدم الامة أبي حنيفة رضي الله عنيه ... » .

اذا به يكشف عن ان « تحت جلد الضأن قلب الأذؤب» وان « الطبع غلب التطبع »! فقد عاد الى القيام بحملـــة

شديدة من التهويش والتشنيع علي في المملكة العربيية السعودية موطن وظيفته ، ولبنان بلد مصيفه وذلك :

ا ـ ما اذاعه من الزور ، واشاعه مسن البهت هنسا وهناك حتى بلغ مسامع بعض الطلاب المسلمين في اوربا ان الالباني يطعن في المذاهب الاربعة وبخاصة المذهب الحنفي في تعليقه على كتاب « مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذري»، وليس فيه سوى قولي : « ان عيسى عليه السلام بحكسم بشرعنا . . . » مما سيأتي شرحه مع الرد عليه ، فان ابو غدة لم يقنع باشاعة ذلك بلسانه ، حتى كتبه بقلمه (۱) فهو بذلك للابس ثوبي روز : وكان طبع المختصر سنة ١٣٨٨ .

٢ – افتراؤه على تلويحا وتصريحا بأني من الشائنين المبغضين للامام ابي حنيفة رحمه الله تعالىي ، واتهمني بالتعصب عليه رحمه الله وبالخيانة العلمية في ترجمته ، وذلك في تعليقه على كتاب « قواعد في علوم الحديث » للشيخ التهانوي ، وقد فرغ من التعليق عليه \_ كما صرح في خاتمته \_ في ربيع الآخر سنة .١٣٩٠ بالرياض ، اي قبيل رفعه لتقريره الجائر ، او على الاقل قبل ردي عليه في بسنة (٢) .

١ ــ وذلك في « كلماته » ص ٣٩ ويأتي ذكرها قريبا .

٢ - يرى قارىء ((التوضيع)) أن الاستاذ زهير قد نقل كلام أبي غسدة في الصفحة ( ٧) ونصه : ((فنبز ناصر الالباني في المسفحة ( ١٠) ونصه : ((فنبز ناصر الالباني في هذا ...)) الخ . بينما أأوجود في النسخ التي أطلعت عليها موزعسة ومجلدة من الكتاب ((فنبز بعض الشائنين في هذا ...)) الخ .

وسبب ذلك أن آبا غدة وزع كمية من كنابه ، ورصلت منه نسخة 😑

وقد رد عليه الاخ الفاضل الاستاذ زهير الشاويش في رسالة: « التوضيح » احسن رد بما كشف عن افترائسه واتهامه المذكور بالنقل عن كتبي بما يشهد لابي حنيفة رحمه الله بما يستحق من علم وفضل ، وابان بذلك أن « أبو غدة » هو الذي خان الامانة العلمية حين نقل كلامي مبتورا .

فليراجع من شاء البيان رسالته المذكورة وهي مطبوعة اوحدها ومع شرح العقيدة الطحاوية الطبعة الرابعة .

\_ للاخ الاستاذ زهير الشاويش ، من هـده النسخ . وكتب « التوضيع » ونقل ، وصور ، ونشر . بر.

ولما اطلع بعض الذين يتحرك آبو غدة بأمرهم على كلام ابي غسسة الهموه بأن هذا التصريح باتهام الإلباني يعرضك للملاحقة القانونية لمدى المحاكم المجزائية ، ويحكم عليك بجرم الافتسراء ؟! فخاف آبو غدة وعمد الى نزع الصفحات ( ٣٠٥ ) و ( ٣٠٠ ) و ( ٣٠٠ ) و ( ٣٠٠ ) و ( ٣٠٠ ) و واعاد طباعتهما وهي الصفحات ( ٣١٠ ) و ( ٣١٠ ) و ( ٣١٠ ) و ( ٣٠٠ ) واعاد طباعتهما بعد حذف اسمي ، ووضع مكانها ( بعض الشائين . . ) غافلا عن التمليق الذي بقي مطبوعا وهو (( ١) في (( سلسلة الاحاديث الضعيفة والموضوعة ))

وكل من يملك نسخة من كتاب (( القواعد )) يستطيع التاكد من ذلك أذا قابل ورق هذه الصفعات مع باقي ورق الكتاب > وكذلك اذا نظر كشرة الثقوب في خياطة الكتاب من جراء فك الخياطة السابقة واعادة تخييطسه وجمعه وتجليده من جديد!!

ومما يؤكد هذا سكوت (( أبو غدة )) الطبق عن الثارتها في (( كلماته )) ولو تمكن من جمع كل النسخ السابقة ) لما تأخر عن أنهام صاحبهالتوضيح>> بشتى التهم كما هي عادة أبي غدة !!

٣ - تقريره الجائر الذي رفعه الى بعض المسؤولين في المملكة العربية السعودية سنة ١٣٩١ او قبلها بقليل ، - ولغير المسؤولين أيضا - حول تخريجي له « شرح العقيدة الطحاوية » ، وذلك بعد اطلاعه هو عليه بنحو عشر سنوات ، دون أن يحدثني مطلقا بشيء مما في نفسه من النقد عليه ، ونحن نلتقي معه في هذه السنوات عند الخينا الاستاذ زهير الشاويش ، أو على الاقل أن يحدثه هو بذلك !! وهو صاحب المكتب الاسلامي والناشر للكتاب (1) .

كل هذه الامور وغيرها مما كان يبلغني عنه جعلني اتيقن اننا قد ابتلينا بعدو ماكر ، يظهر خلاف مسا يبطن ، وانه لا بد من كتابة رد عليه ، يكشف عن جهله فيما أخذه علي في « تقريره الجائر » وعما ضمنه من الكسذب والزور وقلب الحقائق وغير ذلك من الصفات التي لا تليق بمؤمس يؤمن بالله واليوم الآخر ، فكتبت الرد وجعلته مقدمة للطبعة الرابعة لشرح العقيدة الطحاوية ، ليكون القراء الكرام على علم بالرد على مآخذ ابي غدة عن كثب ، ومعرفة بعدائه الشديد لهذه العقيدة المتستر بنقسد مخرجها ، والمتظاهر بتعظيم شارحها!

وبعد صدور هذه الطبعة اواخسر سنسة ١٣٩١ هـ حججت الى بيت الله الحرام ، فزرت الاستساذ الفاضسل الدكتور محمد امين المصري في بيته في مكة المكرمة ، فحدثني بأن الشيخ ابو غدة عنده في غرفة اخرى مسع بعض الاساتذة الحلبيين ، فقلت له : هل لك ان تتفضل فتعرض عليسسه رغبتي بلقائه ومناقشته حول ما جاء في « تقريره » ؟ فوافق

١ - انظر تقرير ابي غدة كاملا في (( التوضيح )) .

مسرورا ، ولكنه سرعان ما رجع آسفا لان أبو غسدة رفض اللقاء على الرغم من استحسان الاساتذة لعرضي هذا كما حدثني به الدكتور المصري ، وهو من أوثق الناس عندي . وي الرد على تلمات (أبو عدة )) وأباطيله

وبعد ثلاث سنين تقريبا من طبع الدد على التقرير الجائر طلع علينا الشيخ ابو غدة برسالته: «كلمات في كشف اباطيل وافتراءات » ذكر في آخرها انه فرغ منها في كشف اباطيل وافتراءات » ذكر في آخرها انه فرغ منها في ١٣٩٤/٤/١٢ بمدينة الرياض . وبعد الفراغ من قراءتها تبين لي انها رد على جماعة ممن ردوا عليه وكشفوا للناس عن جهله بالسنة وعدائه الشديد لاهاها ولائمتها ، وفلسم مقدمتهم شيخ الاسلام ابن تيمية ، وتلميذه العلامة ابن قيم الجوزية ، وداعية التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى ، الذين يعاديهم ابو غدة اشد العداء تبعا لشيخه الكوثري الضال المضل ، والذي هو من آثاره!! وانه ليس فيها شيء من العلم مطلقا ، بل هي اكاذيب واباطيل حقا ، ومن ذلك انه افهم القراء ان هناك جماعة من المؤلفين يعملون ضده متعاونين متوا طئين « من اصحاب الاغراض محض ، وليبان ذلك اقول :

ان الكتب او الرسائل التي يرد أبو غدة على بعض ما جاء فيها ويوهم القراء أن الجماعة تعاونوا عالى تأليفها ونشرها هي :

ا \_ كتاب «التصوف بين الحقوالخلق» للاستاذ محمد فهر الشقفة الطبعة الثانية مزيدة ومحققة ، ومن المعلوم ان الذي قام على نشره والتعليق عليه انما هو الاستاذ محمود استانبولي .

٢ - « السيف المصقول العبقري على اباطيل تلميلة الكوثري » وهو للاستاذ عبد العزيس الربيعان المدرس في المعهد الثانوي في الجامعة الاسلامية في المدينة المنورة والذي كان في كلية الشريعة بالرياض يوم ان كان ابو غدة مدرسا فيها ودعاه للمناظرة معه ورفض .

- ٣ ــ مقالة نشرت في جريدة الدعوة عدد ٣٢٣ .
- ٤ مقدمتي على « شرح المقيدة الطحاوية » .

٥ ـ « المقابلة بين الهدى والضلال » بقلم الشيخ عبد الرزاق حمزة رحمه الله ، وتحقيق عبد الله بن صالح المدني الفقيد .

٦ - « التوضيح » للمقدمة المذكورة للاستاذ زهير الشاويش ولم يفصح أبو غدة عن اسمها ولعل السبب لان المؤلف صديق أبي غدة القديم!

- ٧ « حجة النبي صلى الله عليه وسلم » تأليفي .
  - ٨ ــ تعليقي على « مختصر مسلم » للمندري .
    - ٩ « حجاب المراة المسلمة » تأليفي .

ا . « بدعة التعصب المذهبي » للاخ الاستاذ محمد عيد عباسي .

فترى ابا غدة اذا رد على جملة ما في كتاب من هدد الكتب عزاها الى جميع هؤلاء المؤلفين حتى الذي كتبيه الشيخ عبد الرزاق رحمه الله موهما انهيم كتبوا ذليك متواطئين متعاونين! مع انسي لم اشارك مطلقا في تأليف شيء منها حتى ولا في « التوضيح » فكيف في كتاب الشيخ عبد الرزاق رحمه الله ؟!

وبالتالي لم يشاركني احد منهم في تأليف من تأليفاتي المذكورة ، وأبو غدة على علم بذلك .

. ومع ذلك فهو ينسب اليهم جميعا كل عبارة يسسرد عليها ، فهو يقول في الكتاب الاول ص (٥):

« طبعوه في دمشق في سنة ١٣٩٠ ودسوا فيه زورا وبهتانا كلاما حولي ... » والحقيقة ان الذي طبعه انما هو الاستاذ محمود استانبولي ، والدس المزعوم ان ثبت فيلا علاقة لنا به مطلقا ، لا سيما واسلوبي في الكتابة يختلف عن السلوبه كما هو معلوم لدى الجميع ...

#### تزوير على لسان الاستاذ الشقفة

ثم قال ابو غدة: « فما ان علم مؤلفه بذلك الدس حتى استشاط غضبه عليهم وغيظه منهم وبعث الى برسالة منه بخطه يعبر ... ويستنكر ما فعلوه من تزوير عليه ... بما اقتر فوه من الاكاذيب ... » الخ .

أقول فمن السهل على كل قارىء أن يكتشف هسدا العزو الباطل الكاذب من أبي غدة ألى الجماعة وذلك بأن يرجع ألى نص كتاب الاستاذ فهسر المصور من خطه بآخر كلمات « أبي غدة » لترى فيه ما يكذبه فقد جاء فيه :

« وقد كان هذا الامر تزيدا من الناشر محمود مهدي استانبولي دون علم مني ... فتوسمت فيه خيرا عندما عرض علي اخراج كتابي ... فاستغل الناشر هذا التفويض ... وقد اندرت الناشر » .

ونحو ذلك في كتاب الاستاذ فهر الآخر المنشور صورته عقب الكتاب الاول . ومن ذلك يتبين ان ابا غدة لم يكذب على الجماعة فقط بنسبة الدس المزعوم اليهم جميعا ، لا الى الناشر وحده كما هو صريح كلام الاستاذ فهر . بال وكذب أيضا على الاستاذ نفسه في قوله السابق : « فما علم مؤلفه

بذلك الدس حتى استشاط غضبه عليهم ... وما أظن الا ان الاستاذ فهرا قد استشاط غضبه فعلا على أبي غدة لهذا العزو الباطل اليه! ولم يكتف أبو غدة بما سبق من الكذب بل أكده بقوله (ص ٦):

« وقد اذعنوا لطلب المؤلف ، ووضعوا عسلى الكتاب المذكور . . » والله يشهد انه لا علم لنا بالوضع المذكور ولا بالاذعان المفترى الاحينما قرأنا عبارة ابي غدة هذه ، أفلا يحق لنا أن نقول : الا . . .

وكذلك قال فيما جاء في سائر الكتب المذكورة سابقا: «نقلوا » و « قالوا » ونحو ذلك مما هـ و مخالف المواقـــع ويأتي ذكر امثلة منه . فالناقل والقائل انما هو المؤلف فما بال الآخرين وفيهم من انتقل الى رحمة الله ، وهذا لا علـم له بما جد بعده من خصام بين أهل السنة امثاله وبين أهـل الاهواء والبدع أمثال تلميذ الكوثري ، ولا علم للأخرين بما ألف هو رحمه الله وبالطبع أيضا بعد انتشار كتابه ! فمــه أشد غفلة أبي غدة ، بل وما أكذبه !

من أجل ذلك كله رأيت أن أحصر ردي على « أبسي غدة » فيما نالني من بغيه وظلمه وافترائه ، تاركا للآخريس أن يردوا عليه أن شاؤا لكي لا يطول الرد هذا فأهل الدار أدرى بما فيها ، والله عز وجل يقول : « أم لم ينبأ بمسا في صحف موسى ، وابراهيم الذي وفي ، آلا تسزر وازرة وزد أخرى وأن ليس للانسان الا ما سعى » فأقول وبالله وحده أستعين :

اولا ـ من غرائب ابي غدة انه لما تعرض للرد علي فيما قلته فيه بحق في مقدمة شرح الطحاوية « ردا عــلى

تقريره الجائر » لم يزد على ان عدد الالفاظ التي وصفناه بها فيها ـ بحق ـ فقال (ص ١٠):

« فقد حشوها بالالفاظ التالية : « بالتعصب ، وتعمد الكذب ، ووو . . . والجهل ووو والتقليد . . . والنفاق . . . وبأني حنفي . . . وبذم الشيوخ الاحناف وبأنهم على درجة بالفة من التعصب وانهم يضمرون العداء الشديد لاهـــل الحديث . . . » اقول ووجه الفرابة انه حكى هذه الالفاظ التي وصفته بها دون ان يرد عليها بالحجة والبرهان مكتفيا بقوله بأنها « افتراء صريح » . مع العلم بأن هـــذه الالفاظ جاءت في تضاعيف ردي اليه ، البالغ عـدد صفحاته « ؟} » صفحة . فهذه الالفاظ التي سردها لا تبلغ صفحة واحدة منها فأين الرد على سائر الصفحات التي آدنته فيها بذلك منها واحدة في الرد على سائر الصفحات التي آدنته فيها بذلك كله ، فهل يشك عاقل منصف حين يرى ابا غدة لـم يكتب كله ، فهل يشك عاقل منصف حين يرى ابا غدة لـم يكتب لو وجد سبيلا الى ذلك لما اكتفى بما أشرنا اليه مـن اقواله . ولا بأس من اعادة خلاصة ما كان اخذ على وغمزني به فـــي ولا بأس من اعادة خلاصة ما كان اخذ على وغمزني به فـــي تقريره الجائر وردي عليه وما ادنته به في المقدمة .

خلاصة ما اخذه علي ابو غدة ، وردي عليه وما ادنته به في (( القدمة )) .

ا ـ كان اتهمني بأن قولي في التخريسيج « صحيح اخرجه مسلم » أو « صحيح متفق عليه » انما جاءت الصحة من حكمي له بالصحة وليس من حكم الاممام مسلم او الشيخين ، وما قلت فيه « رواه مسلم » أو « متفق عليه » ولم أصدره بقولي « صحيح » فمعنى ذلك عنده انني متوقف فيه تحت المراجعة ! وقال : فجماء بشيء لم يسبقه اليه المتقدمون والمتأخرون ، فقلت له :

هذا تخرص واختلاق ... وفصلت القول في ذلك في اربع صفحات من المقدمة « ١٧ ــ ٢٠ » وبينت أنني كنت صرحت في مقدمة الطبعة الثالثة عـن هدفي مـن هـذا الاصطلاح ، وانسي مسبوق السبي هذا الاستعمال من الحافظ البفوي في « شرح السنة » ، فأثبت بذلك تخرصه وجهله فبماذا أجاب عنه ؟ أنه دل أن يعترف بجهله واتهامه لأخيه المسلم بما ليس فيه - وهو على علم به - أصر على ذلك ولم يتراجع ، بـل لجأ الـى التعالي والتمسك في رده بأنه برىء مظلوم امام القراء الذين لا يعلم أكثرهم مسا آجترحته يداه . فهل هذا هو صفة من يقول في أول رسالته: « وبعد فان الله تعالى شرع لنا هذا الدين الحنيف ليكون حاجزا للمؤمن به عن كل شر وسوء ، وداعيا الى القيـــام بكل خير وفضيلة ، وليتحقق النتسب اليه بالخلق القويم والسلوك المستقيم فـل يقول الاحقا ... » المخ كلامـه الذي يذكر آخره بالمثل السائر « رمتني بدائها وانسلت » لانه بتهمنا فيه بالاكاذب والاختلاقات وهو مصدرها ومنبعها وهذا هو المثال ألاول امامك .

فهل هذا الاصرار على الاتهام والتجاهل هو من الخلق القويم عند أبي غدة وهو يعلم قوله تعالى: « يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون . كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون » .

٢ ـ كما انتقدني على قولي في اثر ابن مسعود: «هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر »: « لا أعرفه» فقال عقبه ما نصه بالحرف الواحد: « فهل المراد من هذا انه لا يعرف المعروف من المنكر (!) أو لا يعرف كلام عبد الله بن مسعود » .

فرددت عليه في خمس صفحات ( ٢١ - ٢٦ ) وبينت اصطلاح العلماء في هذه الكلمة « لا أعرفه » مما نقله أبو غدة في مقدمة له على بعض مطبوعاته ، فنسبته من أجل ذلك الى التجاهل ، والى الجهل أيضا وأنه لا علاقهة لقوله المذكور بهذا الاصطلاح الذي تبعت فيه المحدثين ، وأنه أنما قال ذلك ليروي غيظ قلبه ، ويظهر للناس كمين حقده، وعظيم حسده بسوء لفظه حتى لا يدري ما يخرج من فمه نسأل الله العافية .

فلم يرد ابو غدة أيضا على هذا بشيء مطلقا سوى زعمه انني رميته ( وهو يقول تلبيسا على القراء رمونسي ! ) بالجهل والتجاهل ! ان كنت يا ابا غدة صادقا في هذا القول فهلا بينت علاقة قولك « فهل المراد من هلذا أنه لا يعرف المعروف من المنكر » بقولي : « لا أعرفه » وأثبت بذلك أنك غير جاهل ولا متجاهل وأنت القائل في كلماتك « وسلوكي مكشوف وخلقي معروف ، والحمد لله » ؟! نعم سلوكسك مكشوف وخلقك معروف ، والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه .

٣ و ؟ - كان سجل على وهمين صرح بأحدهما وهو في ذلك مصيب ، ولكنه دلس في صدد بيانه تدليسا خبيثا مع قلبه لبعض الحقائق كما بينته (ص ٢٩ - ٣٠) ، فلزمه ما ادنته من التدليس وقلب الحقائق ، لانه لم يأت ولو بكلمة واحدة يبين براءته منه ، سوى قوله فيه وفي أمثاله : افتراء صريح!!

والوهم الآخر كان اشار اليه ، ولم يصرح به وهو انني كنت وهمت الشارح رحمه الله في عهزوه حديث له « الصحيح » وليس فيه، فحكى ابو غدة كلامي في ذلك ولم يزد وغرضه من ذلك ايهام القراء انني واهسم في توهيمسي

للشارح ، والواقع ان لا وهم ، وكان يرمسي مسن وراء التسجيل المذكور اسقاط ثقة القراء من أهل العلم والفضل بتخريج الإلباني !! ليتخذ ذلك ذريعة لصرف الناس عسسن الكتاب نفسه « شرح العقيدة » فرددت عليه في عدة صفحات بما خلاصته : انه لا يلزم من خطأ الثقة في حديث واحد او اكثر ان ترفع الثقة عنه مطلقا ، ودعمت ذلك بمساكسان المتعصب الجائر نفسه نقله في بعض تعليقاته . والزمسه ان يسقط هو الثقة عن شارح الطحاوية . لاخطاء حقيقية غير يسقط هو الثقة عن شارح الطحاوية . لاخطاء حقيقية غير قائزمته بذلك احد امرين : الاول أن خطأ الالباني في حديث او اكثر لا يسقط الثقة عنه . والآخر : أن ذلك أن كان يسقط الثقة عنه ، وأخطاء الشارح أكثر ، فها باسقاط الثقة عنه اولى عند ابي غدة وأظهر .

فسكت عن ذلك ايضا فلزمه ما الزمته به كما هو ظاهر لا سيما وقد كنت رجوته أن يبين لي أذا كنت مخطئًا فسي ذلك عنده ، فلم يفعل ، فمن يقول ، بعد هذا أنسسه « لا يلعب على الحبلين » ؟!

٥ ـ كان غمزني في قولي في حديب رواه البخاري: « وفي سنده ضعف ، ولكن له طرق لعله يتقوى بها . . . » فرددت عليه من وجهين: خلاصة الاول منهما انني مسبوق الى تضعيف اسناده من قبل كبار الائمة كالذهبي وابسن رجب الحنبلي والحافظ العسقلاني ، وانني تحفظت في تضعيف متنه ، بل رجوت ان يتقوى بكثرة طرقه . ثم تأكدت من ذلك كما بينه في « الصحيحة » (١٦٤٠) .

وخلاصة الوجه الآخر آنني الزمته بأن الغمز والطعن بشيخه الكوثري اولى لانه نقل الطعن في حديث البخاري

المذكور آنفا واقــره ، دون ان يتحفظ تحفظي المذكور! ثم اتبعته بذكر اربعة عشر حديثا صحيحا مما أخرجه البخاري ومسلم أو احدهما ضعفها كلها شيخه الكوثري « العلامة المحقق الحجة الامام . . » كما يزعم تلميذه أبو غدة وبحديث آخر مما رواه مسلم ضعفه المتعصب الجائر نفسه! (انظر (ص ٣٠ ـ ط٣) من المقدمة) ، وبسكوته على قول الشيخ التهانوي في كتابه « مقدمــة اعـلاء السنن » تحت عنوان « ذكر بعض المغامز في الصحيحين وتكلف الجواب عنها » : « وما يقوله الناس أن من روى له الشيخان فقــد جاوز « وما يقوله الناس أن من روى له الشيخان فقــد جاوز

سكت على هذا ابو غدة في تعليقه على الكتاب ( ٣٦٦). وعلى ما سبق من الامثلة مما كتبه هو نفسه او قرأه لشيخه، ويطعن في لحديث واحد للبخاري ضعفت اسناده دون متنه ، ثم هو يتغافل عن ذلك كله ليقول شاكيا في « كلماته » اننسا للميناه ب « . . . واللعب على الحبلين » وفاته ان يذكر اننا قلنا في مثل صنيعه هذا انه من باب السوزن بميزانين ، والكيل بكيلين ، أو من قبيل الجمع بين الصيف والشتاء على سطح واحد! فمن الذي ينكر انطباق هذه الاوصاف كلها على ابي غدة بعد اطلاعه على هذه الحقائق . لو ان المتعصب الجائر كان صادقا في شكواه تلك لاجاب جوابا علميا عن كل هذه الازامات آلتي الزمناه بها . ولم يكتف بالرد على ذلك كله بقوله : « افتراء صريح » ونحو ذلك من الاقوال التسي لا يعجز عنها أجهل الناس واشدهم ايغالا في الباطل والكابرة يعلى حد قولهم : عنزة ولو طارت .

### ثانيا: ـ اليس هذا نفاقا مكشوفا؟

كنت ذكرت في المقدمة ان لدي البرهان القاطع على ما نسبت الى ابي غدة من المداراة ولم أقل المداهنة .

وهكذا قلت يومئذ متحفظا ومتأنيا حتى نرى جواب ابي غدة على ما ادعيته برهانا قاطعا ، ثم نقلت عنه قوله في تقريره الجائر في شارح الطحاوية :

« انه من التوثق و . . . بامامة ملموسة مشهورة » . ولعلمي بأن أبا غدة حنفي متعصب، والأحناف ماتريدية والشارح يرد عليهم في مواطن كثيرة ، خاصة في صفة الكلام الالهي ، بدا لي ان ابا غدة يقول فيه ما لا يعتقد لفرض شرحته هناك ولذلك اتبعت قوله المذكور بقولي :

« قلت : فاذا كان أبو غدة مؤمنا حقا بهذه الامامسة الملموسة المشهورة فأنا اختار له من كلام هذا الامام سبسع مسائل ، فان أجاب عنها بما يوافق ما ذهب آليه هذا الامام المشهور من قلب مخلص فذلك ما نرجوه ، واعتذر آليه مسن اساءة الظن به ، وأن كانت الاخرى فذلك مما يؤيد \_ مسع الاسف \_ ما رميته به من المداراة » .

ثم سردت المسائل السبع مع شيء من التعليق عليها وبيان موقف شيخه الكوثري ضدها وهي :

الاولى : وأهل الكلام المذموم يطلقون نفيي حليول الحوادث .

الثانية : وان القرآن من كلام الله ، منه بدأ بلا كيفية قولا ، وانزله على رسوله وحيا ، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا ، وايقنوا ان كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية . (١)

الثالثة : وهو تعالى مستفن عن العرش وما دونسه ، محيط بكل شيء وفوقه .

١ ـ وقع في « مقدمة الشرح » : « كـالام البشرية » ، وهو خطـا مطبعي .

الرابعة : يثبت الامام السؤال عن الفوقية بلفظ اين الله الذي سأل به رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارية ليتعرف على ايمانها . وقلت له هناك :

وشيخك يا أبا غدة ينكس مشل هدا السؤال تبعا لتشكيكه في صحة الحديث كما سبق (ص ٢٢) . فهل تؤمن انت بهذا الحديث وتجيز هذا السؤال الذي سأله الرسول صلى الله عليه وسلم ؟

الخامسة : يقول الامام تبعا للائمة الثلاثة وغيرهم : ان الايمان هو تصديق بالجنان ، واقرار باللسان ، وعمـــل بالاركان ، وقالوا : يزيد وينقص .

السادسة : ذهب الامام الى جواز الاستثناء في الايمان وهو قول المؤمن : انا مؤمن ان شاء الله تعالى خلافا للحنفية . بل ان طائفة منهم ذهبوا الى تكفير من قال ذلك .

السابعة : ذهب الامام تبعا لامامه ابي حنيفة وصاحبيه الى كراهة التوسل بحق الأنبياء وجاههم .

### ثم قلت عقبها:

« قلت : فهذه سبع مسائل هامة ، كلها في العقيدة الا الاخيرة منها ، قد وجهتها الى ابي غدة الذي تظاهر بالثناء على شارح الطحاوية ووصفه بأنه صاحب « امامة ملموسة مشهورة » فاذا أجاب بمتابعته له فيها ، وهذا ما استبعده على كوثريته فالحمد لله ، وأن خالفه فيها وظلل على كوثريته فقد تبين للناس لا أن شاء الله تعالى ان ثناء على مارح الطحاوية ( الامام ) لم يكن عن اعتقاد وثقة به كما زعم ، وأنما ليتخذه سلما للطعن بمخرج أحاديثه ، وألا كيف ساغ له أن يسكت عن الشارح في هذه الاخطاء بل الضلالات

السبع بزعمه تبعا للكوثري وعن اخطائه الاخرى الحديثية التي سبقت الاشارة الى انواع منها ، وينتقدني شاكيا السى بعض رؤسائه او المسؤولين هناك وغيرهم \_ في أمور \_ لـو صح نقده فيها \_ لا تكاد تذكر تجاه تلك كما ولا كيفا ؟! » .

فماذا كان جواب المتعصب الجائر عن هذه الإسئلسة السبع ؟! ان القارىء الكريم ليعجب اذا قلت : انه اعسرض عن الاجابة عنها مطلقا ، وصمت تجاهها صموت أهل الكهف، فلا هو صرح بأنه متابع فيها لصاحب « الامامسة الملموسة المشهورة » ولا أنه لا يزال على كوثريته فيها ، فمن يقول بعد هذا أن هذا ليس نفاقا مكشوفا أو أنه لا يزال كوثريا كمسا وصفه به بعض زملائه في التتلمذ على الكوثري فيما نقلته عنه (ص ٢٠ من المقدمة) وقد اقسسر هسو ذلك ولم ينكره في «كلماته » ، بل أكده بقوله فيها (ص ٣٨):

« هم يعلمون من نحو ٢٥ سنة اني تلميــ ألكوثري ، فما معنى أنى صرت تلميذه ألآن » .

واقول: وهذه كذبة من كذباته التي لا تتناهى فمن قال ممن أشرت اليهم ووصفتهم بالعلم أنك صرت تلميذه الآن ؟ وانما الحقيقة أنك انكشفت للناس الذين لا يعرفونك من قبل تعليقاتك التي سودتها بالنقل عن شيخك الكوثري ومبالغتك في الثناء عليه مع عدائه الشديد للحديث واهله ، ودفعتنا دفعا بذلك \_ وبتشنيعك علينا في حملاتك المسعورة لاقل هفوة تظنها ، وخاصة في تقريرك الجائر الذي تضع فيه شخصا وترفع آخر \_ مع اشتراكهما في الخطأ \_ على الرد عليك وكشف النقاب عن هويتك وبيان ما انت فيه من الصغات التى لخصتها أتت في ( كلماتك ) ( ص ١٠) وكنت متحفظا في التي لخصتها أتت في ( كلماتك ) ( ص ١٠)

بعضها لما يوجبه الشرع علينا من التبين والتثبت واما الآن فقد تجات الحقيقة لكل ذي عينين .

وان مما یؤکد بقاءه علی کوثریته ، وایثاره تقلیده عــــلی تقليد امامه ابي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله في كثير من المسائل ، منها ان للكوثري رسالة بعنوان « محقق التقول في مسألة التوسل » ذهب فيها الى جوازه وسلك فيه مسلك الاجتهاد المطلق واستدل بأحاديث بعضها صحيح لا يسدل عليه ، وبعضها ضعيف حاول تقويته بتقوية من هـو ضعيف من الرواة اتباعا لهواه ، مخالفا بذلـك تصريحه هـو نفسه بضعفه في حديث آخر كما بينت بعض ذلك في أول كتابيي «سلسلة الاحاديث الضعيفة» ومن اتباعه لهواه ومتابعته للعامة لم يتعرض فيها بذكر لاقوال ائمته الثلاثة لانها تمحق رسالته من اصلها محقا (١) فتجد ابا غدة يقلده في هذه المسالة ، مع مخالفته لائمته الثلاثة في خطبة خطبها في مسجده في حلب ، وطبعا كان ذلك قبل توظفه في السعودية ، وقد حصلت على شريط مسجل لخطبته ، فيها التصريب ببعض افكساره وعقائده ألتى يخالف فيها عقيدة السلف الصالح ومن تبعهم باحسان كشيخ الاسلام ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وغيرهما ، مثل اعتقاده أن الشرك أنما هو شرك ألربوبيسة فقط فيجوز عنده التوسل بالنبي والولي الى الله دون ان يناديه ويطلب منه ، ولئن طلب خطأ فهذا المنادي لا يعتقد فيه أنه يحل ويربط ويعطي ويمنع ، ويخفض ويرفع ويتصرف في مقدرات الله عز وجل !! وعلى ذلك فالاستغاثة بالميت مسس دون الله تعالى ليست شركا عنده لان المستغيث لا بعتقد ان

ا - داجع للرد عليها وعلى غيرها من رسائل المخالفين رسالتنا السابعة
 من رسائل الدعوة السلفية وهي بعنوان ((التوسل انواعه واحكامه)).

الميت يضر وينفع وانما هو خطأ لفظي فقط! ومع ذلك لا يخجل الشيخ آبو غدة أن يصرح في كلماته ( ٣٦ ) بأنسه يدين الله تعالى بعقيدة السلف رضي الله عنهم ، وانه يقول بتقسيم التوحيد الى توحيد الالوهية وتوحيد الربوبية! وفاته القسم الثالث ، وهو توحيد الصفات ، ولعله عمدا تركه لان الخلف وهو منهم لا يعرفون هذا النوع من التوحيد ، ولو عرفوه لما نفوا كثيرا من صفاته تعالى باسم التأويل كنفيه استعلاءه على خلقه .

### خطبة لابي غدة في الطعن في السلفيين

ولا بد بهذه المناسبة من ان اسوق بعض خطبة الشيخ ابي غدة محررا من شريط مسجل محفوظ عندي ومن شك فيه اسمعته اياه بصوته وحرارته فيها ليتبين للقارىء مبلغ عدائه لاهل التوحيد والدعاة للسنة وحقده عليهم وبفضه لهم ، واتهامه اياهم بشتى التهم على طريقة شيخه الكوثري في ذلك بل واسوا منه ، فهو في ذلك نسيج وحده!

### اتهامه للسلفيين بتجهيل الائمة وتصغير شأن العلماء والاجتهاد

قال بعد توطئة وجيزة في فضل الائمـــة المجتهديـن وتمسكهم بالسنة:

« نقول هذا لبيان ما يكون من بعض الناس ، مسن تجهيل الائمة ، وتصغير شأن العلمساء ، وتسفيسه بعض آرائهم ظنا منهم انهم على صواب ، وانهم اذا كانسوا قسم شموا رائحة العلم فانهم على يقين مما يعلمون وانهم فسسي قدرتهم ان يخطئوا العلماء ويجهلوا الائمة ، ويصغروا شأن الاجتهاد ، ويهونوه على الناس حتى عسلى ابسط الناس ،

ولو كان محترفا لا يدري حرفته بل لا يجيدها ! يمكنــه ان يقول: هذا حلال وهذا حرام بمجرد رايه او بمجرد انه حفظ حديثا او حديثين ، فهذا خطأ بين وانحراف عـــن الجادة . فالأجتهاد في هذه آلامة ما يحرزه فحول الناس ولا اذكياؤهم الا أذا أحرزوا آلات الاجتهاد ، هذه الآلات التـــى تكون مقدمة لتحصيل الاحتهاد ( هنا محو من الشريط نحو سطر ) من القرآن الكريم والحديث الشريف ومنها معرفة منافسات (كذا) العرب واساليبهم ، ومنها ايضا فهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عسلى قواعسد الاسلام الحنيف ، كما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم ، اما من كان لديه شيء من المعرفة ، وظن انه يستطيع ان يتسلق قمة الاجتهاد ، فهذا انسان نائم ، رأى نفسه انه نائـــــم أيضًا (!) ومشى يجتهد في منامه الذي رآه في نومه (!) فهو على ضعف وخطأ ما يدري قدره . لأن الاجتهاد يحتاج الـي ثقة بالفة من الفهم ، ومعرفة تامة بالعلم وبآثـار الفقهــاء واقوالهم ، واجتهاد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وافعالهم ، واقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الله عز وجل ، وما الى ذلك من وسائل العلم التـي قررها العلماء في موضعها .

# عودة الى اتهامهم بتصغير شأن العلماء والرمي باجتهاداتهم الى الارض ، وبالغرور والجهل

فلذلك يخطىء من خطأ العلماء او صغر شأنهم . او زعم انه يستطيع ان يتسلط على هؤلاء الائمة فيرمسي باجتهاداتهم واحدا واحدا الى الارض . هذا منشؤه من الغرور والنقص في العلم ، والجهل بقدر العلماء أيضا ، وذلك ان اولئك الناس جهلوا اشياء كثيرة ، فو قعوا في اخطاء كثيرة .

# اتهامه ایاهم بتصغیر شان النبی صلی الله علیه وسلم وانگار معجزاته !!

من جملة هذه الإخطاء انهم يصغروا (كذا) شأن النبي صلى الله عليه وسلم فيجعلوه (كذا) احد الناس بعد مماته وحين حياته ، لا يتميز عن احد من البشر ، وهو كذلك الا فيما اكرمه الله عز وجل ، وقد اكرم الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم كرامات واي كرامات ، فالنبي عليسه الصلاة والسلام حي بعد مماته الذي انتقل به من الدنيا في قبره ، فان الانبياء احياء في قبورهم ، فالذي يزعم أن الانبياء موتى كحال موتى الناس : هذا أنسان ما يفرق بين الحسي والميت ، ولا النبي ولا المتنبي ، فحقه أن يعيد دراسته مسن ألفها الى يائها ، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم دلنا أن الشهداء احياء في قبورهم (!) وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلنا في الشهداء احياء في قبورهم (!) وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلنا فقد فقي الشهداء منزلة وتكرمة ومقاما وتعظيما.

ونشاهد من اولئك الناس انهم ما يذكرون من كرامات النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته الشريفة ، واحواله المنيفة قدرا تنشرح به الصدور (!) انما يدورون على اشياء يشعرون منها ، او يشعر الانسان فيها انها تصغر من شأن النبوة وتقلص ظل النبي عليه الصلاة والسلام وتجعله كبشر من البشر ، لا اقل ولا ازيد (!) فهسنا يدعوهم ان يتورطوا في اخطاء كثيرة ، فلذلك هؤلاء الناس يخطؤون في هذه المزاعم التي المعت اليها اخطاء متعددة ، ولهذا لا ينبغي للانسان ان يغتر بهذه الاقوال او بمثل هذه الدعاوي التي يدعونها : فإن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا

ان نقتدي بالعلماء الذين لهم قبول ومعرفة واستعداد تام . يؤهلهم لان يكنوا ائمة في الدين . ونحن آذا نظرنا في سيرة الامام ابي حنيفة ، او الامام الشافعي ، او الامام مالك ، او الامام احمد بن حنبل رضي الله عنهم ، وجدنا في سيرة كل منهم أمامة جديدة (!) يعني لو نظرنا في سلوكه في بيته وجدناه اماما . لو نظرنا في سلوكه مع الناس وجدناه اماما ، ولو نظرنا في عبادته وجدناه اماما ، لو نظرنا في حفظه للعلم وجدناه اماما ، لو نظرنا في تعبده (!) وتقواه وخروجه عسن نفسه (!) لو نظرنا في تعبده (!) وتقواه وخروجه عسن نفسه (!) لو جدناه اماما ، فكل خلق من اخلاق اولئك الائمة مصباح من مصابيح الهدى والرشاد ، فهذا مقياس المعرفة ومقياس من مصابيح الهدى والرشاد ، فهذا مقياس المعرفة ومقياس

### عودة الى اتهامه السلفيين بالاستهتار بالمجتهدين وتصغير شأنهم وتحظيرهم على الناس اتباعهم بينها يدعونهم السي اتباع انفسهم

فلذلك الاستهتار بالمجتهدين والتصغير من شأنهم ، ودعوى (كذا) الناس أن يجتهدوا ، أو حظر أولئك الناس على (!) أن يتبعوا الأئمة المجتهدين فيه خطأ كبير ، لانهم يحظرون على الناس أن يتبعوا أبا حنيفة والشافعي وأحمد ومالكا رضي الله عنهم ويدعونهم ألى أتباع انفسهم (!) فيحظرونهم أن يقلدوا الائمة ، ويدعونهم السمى تقليد انفسهم (!) فكأنهم يحرمون هذا على غيرهم ، ويبيحونه لانفسهم .

واذا كنا نحن مقلدين وخطيبكم من المقلدين ، ومن هو اعلى منه علما من المقلدين (كذا) ، اذا كنا كذلك ، فهل نقلد

من شهد لهم الناس وخبر الناس علمهم ، وخدم الناس من شهد لهم الناس المسلمون (!) لاناس لا يدرون مفاهيم اللغسة ناسخ الحديث من منسوخه ، ولا يدرون مفاهيم اللغسة العربية على حقيقتها ، فهذا التقليد يكون تقليدا مذموما مشؤوما ، لان الذي يفعل هذا ينتقل من النهار الى الليل ، ومن الضوء الى الظلام ، ومن الصواب الى الخطأ ، فالنبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نأخذ العلم من العلماء الذيب هم في اخلاقهم علماء ، وفي سلوكهم علماء .

### غمزه اياهم بانهم مستفلون مستأجرون لنزعة ( الوهابية ) ! وانهم متمجهدون !

وفي حرية فكرهم علماء ، لا يستغلون لدعوة او نزعــة ولا يستأجرون لجماعة أو تبعة ، انما هم مستقلون ، لــو راودهم السلطان أن يقولوا قولا يكون في مصلحته لرفضوا السلطان وملكه ، وقد وثقوا ونالهم ألعسفاب مسروريسن بذلك ، وأذكر لكم رجلا ليس كأبي حنيفة والشافعي ولكن من اتباعهم : شمس الائمة السرخسي ، امام كان في القرن التاسع من الهجرة ، كان في زمنه سلطان أستأثر في الحكم ، فأفتى الامام السرخسي فتوى ضيد السلطيان فحبسه السلطان في البئر قريبا من عشرين سنة ، حبسه في البئر قريبا من عشرين سنة (كذا مكررة) أو اكثر منها . فألف وهو في البئر محبوس ، يأتيه طلبته هناك وهو في البئـــر ، فيملي عليهم املاء كما اقول هكذا من غير نظر في ودق ، او قراءةً في كتاب او أمساك بقلمه او مسطرة (!) أنما هـــو فيض علم منحه الله لذلك الانسان أملى عليهم ستا وثلاثسين مجلدا ، ترتفع عن الارض بطول متر تماما ، أملاها من صدره وهذا الانسان على سعة علمه ما خرج عن تقليد أولئسك

الائمة . لا متابعة لهم ضعفا ، ولكن متابعة لهم اعتقادا ، لانهم انما يستحقون أن يقتدي بهم ، فالأئمة السلف الصالح ما كانوا يبالون بالسلطان ، ولا يبالون بدعوة مدن الدعوات ( هنا كلمات غير مفهومة ) ، وقد مات كثير مضطهدا وناله العذاب ، كأبى حنيفة رضى الله عنه \_ على قول \_ م\_ات معذبا في السجن لانه انكر السلطان (كذا) . واما الامام يتصور . ضرب بالسياط لم تعد عددا حتى يقول كلمة في امر القرآن الكريم كان يريد أن يتبناها السلطان وبدعيو. العلماء القولها الائمة منهم ، كأحمد بن حنبل ، فلقي احمد ان حنبل رضى الله عنه الوان العذاب ، وما خرج عـــن رأيه ، ولا باع رأيه بدريهمات الدعوة دعاه السلطان اليها ، فكانوا لا تأخذهم في الله لومة لائم . فكانوا يقولون القـــول وأضحا من علمهم واعتقادهم ومعرفتهم فاذا عرفوا خطأهم في هذا القول نادوا عليه ثاني يوم أو بعد سنين انه خطــــا . ورجعوا عنه رجوع الانسان عن الشيء غير المأسوف عليه . فهذا الامام الشافعي رضي الله عنه اسس مذهبا (!) طويلا عريضا ، ثم انتقل آلى العراق ، وجــال في بعض البـــلاد الاسلامية ، فبلغه من السنن عن النبي صلى الله علي\_\_\_ه وسلم واحاديث ما لم يكن يبلغه (!) من قبل ، ففير اجتهاده كله (!) حتى كأنه نسخ مذهبه القديم ، واثبت مذهبـــا جديدا. . وما بالى أن يقول الناس . كان بالامس يقول كذا ، واليوم يغير رأيه .

وواحد من أتباع أبي حنيفة الحسن بن زياد كان في موطن أن يرجع الناس آليه في الاستفتاء ، فأفتى فتوى ، فتبين له أنه أخطأ فيها ، فعث مناديا ينادي في الناس ويقول في البلد: أن (كذا) الحسن بن زياد استفتاه أنسان

. ""

لا يدري من هو ؟ فأفتاه غلطا بكذا وكذا والصواب كذا وكذا، فقد أخطأ الحسن بن زياد ، فكانوا ينادون على أنفسهم أذا جاوزوا الشرع أنهم أخطأوا .

وابو حنيفة الامام الاعظم رضي الله عنه وعن سائسر الائمة له اقوال في المذهب معروفة انه رجع عنها والامسام احمد بن حنبل رضي الله عنه أكثر الناس واكثر الائمسة رجوعا عن اقواله حينما ينتقل الى علم جديد فيها ، ذلك لانهم يخلصون الدين لا ينتمون لجماعسة (!) ولا يتعبدون لرغبة او طمع او فزع ، انما مبتفاهم تحقيق هدى الله عنر وجل ، وبيان شرع الله عز وجل ، فهؤلاء الائمة هم محل القدوة من الناس حاضرهم وغابرهم وآخرهم حتى يرث الله الارض ومن عليها وهو خير الوارثين ،

### رأيه في الاجتهاد والمتمجهدين وفي أي شيء ينبغي الاجتهاد

ومن المفرح جدا ان يخرج في الناس اناس فيهم أهلية الاجتهاد ، وآلات الاجتهاد فيجتهدون في الناس اليوم وغدا في الوقائع والحوادث التي تجد ، وتحير العلماء في تخليص احكامها ، وبيان موقفها من حلال الله وحرامه ، فاذا كان لاولئك الناس المتمجهدون (!) مجال في الاجتهاد ، فينبغي أن لا يجتهدوا في تخطئة ما هو مجتهد فيه ، وقلد مضى الناس عليه (!) بل يجتهدوا فيما حدث للناس من أحكام وافعال ما يدري العلماء تخريج احكامها ، وتنزيلها على موطنها مما أحل الله أو حرمه ، فلذلك ما ينبغي للانسان أن يقصر تقصيرا مزدوجا فيجهل ألعالم ، ويقول جهلا أيضا ، فهذا نقص كبير .

## اتهامه السلفيين بتكفير المتوسل بصاحب قبر وانه مشرك حلال الدم!

ومن النقص الذي يقع فيه هؤلاء الناس انهام اذا وجدوا انسانا يتلمس قبرا ، او يتوسل بصاحب قبار ، يعدونه مشركا كافرا ، حلال الدم ما يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه ولا يورث ، ولا يزوج ، ولا ينكح منه ، ولا ينكح اليه ، ذلك لانه في اعتقادهم مشرك .

### تجويسزه التوسل بالبت!

وهذا ظلم عظيم وجهل مبين ، هذا الانسان لا نقره على توسله بالقبر ، او تلمسه للحجر ، انما نقولله: آنه جاهل مخطىء في ضلال ، ولكن فرق بين الضلال والجهل والانحراف وبين الحكم على الانسان بالكفر الذي يستحق به اراقة الدم وتحريم أن يدفن في مقابر المسلمين ، وانه يدفن كما تدفن الجيفة من الكلاب والحيوانات القاتلة ، فرق كبير بين هذا وذاك .

# اشعاره الناس ان الشرك فقط انما هو شرك الربوبية، وتأويله لنوايا المستغيثين بالوتى وتصريحه بأن التوسل باليت الى الله تعالى حق جائز!

وما نشعر من أنسان خطاء كهذا ألذي صورناه أنسه يعتقد أن هذا ألنبي أو هذا ألولي يحل ويربط ، ويعطسي ويمنع ، ويخفض ويرفع ويتصرف في مقدرات الله عسسز وجل (!!) أنما يعتقد هذا الأنسان أن لهذا الذي يتوسل به منزلة (كذا) عند الله عز وجل ومكان (كذا) كريم ، فيطلب من الله بكرامة هذا الانسان عليه وتقدمه لديه أن يستجيب

دعاءه ، وما في ذلك من شيء من الحرام (!) وانما أخطأ هذا الرجل فسأل هذا الانسان ، فطلب منه طلبا مباشرا ، وحقه ان يتوسل به آلى الله عز وجل ، ويطلب من آلله سبحانه مستقلا ، فان الله عز وجل يقول : (ادعوني استجب لكم) ويقول تعليما لنا : (اياك نعبد واياك نستعين) ، ففرق بين خطأ المخطىء وجهل الجاهل ، وبين ان نكفره ونعده مشركا فاجرا كافرا لا يلتقي بأمة محمد صلى الله عليه وسلم ففرق كبير بين هذا وذاك .

### تلميحه بأن انكار الاستفائة بالميت ليس يقينا بل ظن !

وشيء آخر ، اذا كنا نجد الجهال الذين وصفنا حالهم هذه يخطؤون فعلينا (هنا بعض كلمات لم نتمكن من فهمها والظاهر انه تكرار لما سبق من بيان الفرق بين ان تعده ) كافرا وقود جهنم ، وبين ان تبين له انه أخطأ فيما تقدد وتظن (!) فحينئذ يمكنه أن يتنازل من خطئه الى صوابه ، اما أذا جئته وأنت مهدد له مرعد مزبد ، كأنه استحق القتل ، ولكنك عفوت عنه لطفا وكرما (!) .

قهذا يقول الشاعر فيه:

واو كان ادراك الهدى بتذلل

رأيت الهدى أن لا أميل ألى الهدى (!)

### جهله بالشرع والحديث النبوي وخلطه فيه ما ليس منه

ففرعون الذي ادعى الالوهية وقال ( انسا ربكم الاعلى ) ( الكلام غير متصل في الشريط ) فيه مبالغة في المدح ، فبال الرجل حتى اذا انتهى من بوله قال النبي صلى الله عليسمه وسلم ائتوني بذنوب من ماء ، يعني بدلو من ماء ، فجاؤوا بداو من ماء فسفح الدلو ، وطهر محل البول وانتهى الامر ، فارتد الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول : اللهام ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حجرت واسعا ، يا أخا العرب عمام (!) فقال ما معناه « لولاك لقتلوني (!) ، والنباب عمام صلى الله عليه وسلم ارشد هذا الانسان الذي تبول فلي الدس بقعة من بيوت الله عز وجل ، ارشده هوينا .

وجاء عن كعب بن عجرة (كذا) احد الصحابة انه دخل المسجد فسلم والناس في الصلاة فقال وهسم في الصلاة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته (!) فجعل اصحاب النبي صاى الله عليه وسلم يصمتونه ، هكذا يعني يصفقون له (!) هكذا يعنى لا يتكلم ، فخشى على نفسه ماذا فعل (!) كأنه وقع في تهلكة ، ثم دخل في الصلاة (!) فلما انتهى من صلاته دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول كعب بـن عجرة: فبأبي وأمي ، يعني افديه بأبي وامي \_ عليه الصلاة والسلام فوالله ما نهرني ولا كهرني ولا زجرني ، ـ يعني مــا اشتد على ، ولكن قال: أن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء مــن كلام الناس . يعنى أرشده بلطف ولسين وتعريف وعرفسه بأمره. وجاء في الحديث أن خلاد بن رافع احد اصحابالنبي. صلى الله عليه وسلم \_ وقد دخل في الاسلام \_ فدخ\_\_\_ل المسجد فصلى ، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يشهد صلاته ، فصلى ، فصلى ، فما أحسن الصلاة بالمرة ، فجاء الى النبي عليه الصلاة والسلام ، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: صل فانك لم تصل . يعنى أعد الصلاة ، فذهب وصلى ، فكانت صلاته في المرة الثانية كصلاته في المرة الاولى ناقصة غير تامة ، فلما رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم

A SEPTEMBER OF

قال له: صل فانك لم تصل ، ثم رجل فصلى ثالثة ، فكانت صلاته الثالثة كصلاته الاولى والثانية ، فرجع الى النبسي صلى الله عليه وسلم فقال له: صل فانك لم تصل ، فقال : يا رسول الله! ما اعرف الاهذا. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يرفع ، وكيف يسجد ، وكيف يقسول وكيف يقعد . وكيف يقرأ ؟ فأصبحت صلاته كصلاة النبسي صلى الله عليه وسلم (!) فما دح له ولا زجره . وكان في هسلذا تعليم لنا في أمر يخطىء الناس فيه .

## عود منه آلى أن الشرك فقط شرك الربوبية ، وتصريحه بأن التوسل بالليت صحيح جائز!

فاذا اخطأ انسان وأمسك بشباك ولي أو نبي عليه الصلاة والسلام فنقول له: هذا الشباك ، هذا الحجر لا يضر ولا ينفع ، ولا يقدم ولا يؤخر ، وهذا عبد من عباد الله أكرمه الله عز وجل بالنبوة ، وجعل له منزلة عنده . فأنت تعتقد أنه هو الذي يعطيك ويمنعك ؟! فكل من تسأله فسي هذه الحال يقول لك: لا (!) ولكن اعتقد فيه كرامة ليست موجودة في الناصاحب ذنوب وآثام ، ومعاص وجرائم ، واعمال يسود منها الوجه والجبين ، فأعرف من حالي ما لا أعرفه من الناس ، فكيف بهذا الإنسان النبي أو الصالح ؟ فلذلك أتوسل به إلى الله عز وجل ، فلذلك نقول له : لا تطلب من هذا الولي أو النبي ، أما توسلك به فصحيح (!) ولا تجعل الطلب منه ، ولكن الطلب من رب الإرباب الذي لا يمنع مستجديه ، فهو ( هنا كلمات غسير مفهومة ) في شراسة وشدة وجفاء ، ثم أن يكون مخطئا في

# تكراد طعنه بالسلفيين واتهامه اياهم بالعمالة وان الواحد منهم يصرف له المال ليقول الاعوج مستو!

فهذا ما لا يقبله عقل عاقل ، انا اعلم وارضى ان يكون الانسان مخطئا ويدعو الناس الى خطئه ! اذا كان خطؤه نابعا من قلبه ولبه ، وفكره وعقله ، فهو اذا رأى ان هالخطأ مستقيما (!) بعقله المجرد ، ودعا الناس الى ذلك ان يقولوا كقوله فهو معذور لانه يرى هذا الخط مستقيما في نظره ، ولكنه اعوج في نظر الناس ، آما ان يدعى الى خط اعوج ويشترى ويباع ويؤتى المال ، ويصرف له حتى يقول للاعوج مستو . فهذا ما لا يتابع عليه (!) ولا يقلد في وقت من الاوقات (!) ولا يمش في طريقه اطلاقا ، فالخطأ من حيث هو خطأ يقع من كبير الائمة . وصغير الناس اما ان يكون الانسان داعيا الى الخطأ بسبب مادي ، اشترى به (!) فهذا الخطأ المجسم المكعب الذي لا يغتفر .

فلذلك يا معشر الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله بين الفالي والمقصر (!) فنسأل الله ان يهدينا سبيل الحق بالحق، وأن يجعلنا على هدى محمد صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، وسلوكا وعملا وان يجعلنا من الذين يأمرون يقولون الحق ويتبعون احسنه، ويجعلنا من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويؤمنون بالله، ويدعون الى الله عز وجل على بصيرة وهدى، والله يقول الحق وهسويهدي السبيل، اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم.

انتهت خطبة ابي غدة بحروفها كما جاءت في الشريط المسجل المحفوظ لدي ونقلها بالقلم الى مسودته ، ثم بيضها بقلمه أيضا بكل دقة وتجرد محمد ناصر الدين الالباني .

## دمشق ۲۶ رمضان المبارك سنة ۱۳۹۶

ولعل في خطبة ابي غدة هـذه الدليل القاطع عـلى ان الرجل يتظاهر بما ليس فيه فهو فيها مثلا يجوز التوسل الذي أنكره صاحب الامامة الملموسة عنده تبعا للائمة الثلاثة كما سبق ، فلما سألته عنه في جملة الاسئلة السبعة لم يجب بأنه موافق ـ لانه يعلم انه لو فعل قال فيه اهل بلـــده: صبأ وتوهب! وان صرح بالجواز في بلد وظيفته كما صرح به في خطبته في بلده تبين لكل ذي عينين آنه . . . وربما صرف عن وظيفته !

#### ثالثًا: اصراره على الاتهام:

لا يزال أبو غدة مصرا على أتهامه للسلفيين بما نسبته اليه سابقا في القدمة (ص ؟ ٤) من قوله في بعض خطبه في حلب :

« انهؤلاء الوهابيين تتقزز نفوسهم او تشمئز حينما يذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم ، ومن الواضح عنده ان الوهابين عنده ـ وهو يخطب في حاب ـ انما يعني بهـ السافييين في حلب وغيرها من البلاد السعودية الذين أقضوا مضجعه بدءوتهم الناس الى الكتاب والسنة ، ومحاربـ قذا الثيرك والبدعة ، فقام أبو غدة يشهر بهم ويشنع عليهم بمثل هذا البهت والافتراء الذي او صح في أحد لا سمح الله لكان ردة عن الدين والعياذ بالله ، ومع ذلك فقد أصر أبو غـدة عامله الله بما يستحق علىهذا الإتهام الباطل ، وذلك بشيء عامله الله بما يستحق علىهذا الإتهام الباطل ، وذلك بشيء من المكر والدوران وكثير من الخبث وسوء القصد ، فقـد نقل في كلماته ( ص ٧ ) ما سبق نسبته اليه من المصدر الذي كنت نقلته عنه بزيادة سطرين كنت أعرضت عنهما اختصارا ، ثقلهما مع السطر المذكور للرد عليه أبو غدة نفسه فكان في ذلك كالباحث عن حتفه بظلفه » وهما :

« فقد خطب ( ابو غدة ) مرة في أحد مساجد حلب ، فتطرق الى الكلام على السلفيين فأسماهم ( الوهابيين ) تقليدا للعامة والرعاع . وكان مما قاله : أن هؤلاء الوهابيين تتقزز نفوسهم . . . ( الخ ما ذكرته ) مما لا يجسر على القول به أكذب الناس . . . » قال ابو غدة انتهى كلامهم (1) .

نقل هذا ابو غدة نفسه ليرد عليه فقال عقبه مباشرة :

« سقوط البهتان: واقول الذي تتقزز نفسه بذكر محمد صلى الله عليه وسلم خارج عن الملة بيقين، ومن قال هذا في هذه الايام عن أهل هذه الديار المقدسة التي يدخلها كل عام مئات الالوف من حجاج العالم ألاسلامي، فقد حكم على نفسه بالجنون المطبق والتكذيب من كل من سمعه . . . ولم يبق امكان عند أحد من الناس أن يصدق مثل هذه الكاذيب . . . فسبحان الله أن هؤلاء (يعني السلفيين) يكذبون كذب مجنونا ويظنون أن الناس لا عقول لهم ، ولا عيون لديهم ، ولا موازين عندهم ، وانهم يصدقونه بكل ما يهرفون ويبهتون! ومن المعلوم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من اركان الصلاة عند السادة الحنابلة . . . » .

## ادانة ابي غدة بتكابره السلفيين

ان رد ابي غدة هذا على تلك الفقرة المنسوبة اليــــه يتضمن امورا هامة :

الاول: اعترافه بصدورها منه ، ونأخذ ذالك ، أولا:

ا \_ وهذا من تعليسه وتلبيسه الذي سبق التنبيه عليه في المقسسرة
 ( ثالثا ) فانما هو كلام الاستاذ الاستاذبولي .

من عدم مبادرته الى تكذيب ذلك وابطال نسبته اليه كما هي عادته في مثله ، ويجد القارىء في « كلماته » أمثل ـ عديدة لذلك .

وثانيا من قوله: « ومن قال هذا في هذه الايام عن أهل هذه الديار المقدسة . . . » فان مفهوم قوله « في هذه الايام ومفاهيم المشايخ معتبرة كما تقول الحنفية – ان من قال ذلك قبل هذه الايام فليس من اولئك الذين حكم عليهم ابو غدة بالجنون المطبق فكأن ابو غدة يريد ان يقول: انني قد قلت ذلك فعلا قبل ان أطلع على الحقيقة بمخالطتي المنجديين في بلادهم واما بعد ذلك فقد تبين لي بطلان التقزز المنسوب اليهم ، فاذا كان هذا الذي يريده فهلا كان عنده شيء مسن الشجاعة الادبية بذلك ويصرح بأنه كان مخدوعا بالدعايات المفرضة التي كان يذيعها في البلاد شرقا وغربا كثير مسسن المفرضة التي كان يذيعها في البلاد شرقا وغربا كثير مسسن مشايخه المبتدعة كالكوثري وامثاله ومن قبله زيني دحلان وأضرابه ، حتى امتلات البلاد الاسلامية وخصوصا منها صورية بهذه التهمة الباطلة . أليس من الواجب عليه وعلى امثاله ممن عرفوا الحقيقة بعد ، ان يعلنوا بها على الناس جميعا لا تأخذهم في الله لومة لائم ؟

الثاني: انه يصرح بأن نسبة ذلك التقزز الى اهسل هذه الديار المقدسة كذب وجنون على حد قوله ، فنسأله من هم أهل البلاد المقدسة التي يعنيها أ فان كان يعني أهسل البلاد النجدية التي عاصمتها الرياض فمن ابن له في الشرع انها بلاد مقدسة ألا سيما والعهد بأمثاله انهم يطعنون بها وبأهلها ، بدليل ان جمهورهم لا يزالون يفسرون ان قولسه صلى الله عليه وسلم حينما قال: اللهم بارك لنا في شامنا: اللهم بارك لنا في يمننا . قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله أ

قال هناك الزلازل والفتن وهنساك يخرج قسرن الشيطان ، فيفسرون قولهم : « وفي نجدنا » عسلى نجسد المعروفة اليوم ، ويتأولون قوله صلى الله عليه وسلم هناك الزلازل . . . بأنه اشارة الى الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته واتباعه! مع انه جاء في رواية انهم قالوا:

« وفي عراقنا » فهي مفسرة للرواية الاولى ، وعلى ذلك جرى شراح الحديث كالخطابي والعسقلاني وغيرهما ، ومسع ذلك لا يزال كثير من المشايخ في بلادنـــا وغيرها يكابــرون ويحملون الحديث على خلاف ما أفادته الروايــة ألاخرى ، كل ذلك طعنا في النجديين ودعوتهم الخالصة في التوحيد ومحاربة الشركيات والوثنيات! بل طعنا في كل من دعا بهذه الدعوة المباركة ولو كان من غير تلك « السلاد المقدسة »! كالسلفيين في سوريا مثلا !! وأن كان يعنى بقوله « أهــل البلاد المقدسة » أهل مكة والمدينة الذين هم عامة سكانه\_ا ولم يستجيبوا لدعوة محمد بن عبد الوهاب ، وظلوا عــــلى اعتقادهم في الشركيات والوثنيات والقبوريات فيكون الشيخ ابو غدة قد دلس على القراء خاصة والجديين عامة تدليسا خبيثًا آخر ، ذلك لأن أهل مكة والمدننة بلادهم مقدسة فعلا ولا يتبادر الى أذهان احد من القراء مطلقا غير ذلك ويؤيده قوله في وصفها « التي يدخلها كل عام مثات الالوف مـــن حجاج ألعالم الاسلامي » وحينئذ فليسوا هم الذين كـان عناهم بقوله حينما كان في ضلاله القديم : « أن هـــؤلاء الوهابيين تتقزز نفوسهم او تشعئز حينما بسمعون بذكـــر ( النبي صلى الله عليه وسلم ) لانه لا يوجد احد يتهم سكسان هذه البلاد المقدسة فعلا بالوهابية حتى ينزههم أبو غدة من هذه التهمة ، وانما اللذين يتهمون بها هم النجدبون الحكام فيها ، فلم عدل أبو تُهدة عن التصريح بتنزيه هؤلاء النجديين

من هذه التهمة التي كان الصقهم بها وهو في حلب قبسل ان يصير هو من سكان لك « البلاد المقدسة.» ؟!

والجواب ان مثل هذا التصريح لو أباح به لزمه أمران المدهما لا بد منه .

ا ـ ادانته بالكذب والافتراء على الابرياء والله عــن وجل يقول: (ومن يكسب خطيئة او اثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا) فكيف اذا كان يرمي بـــه جماعة بل شعبا برمته ، ولما سكن ارضهم صــاد يزكيهم ويتزلف اليهم بالثناء عليهم بـ «كلماته» (ص ١٣ و ١٤)!

 ٢ ــ طرده من وظيفته التي هو في سبيل الاحتفاظ بها يظهر للناس أنه سلفي يدين بالتوحيد ألذي دعا أليه ابــن تيمية وأبن عبد الوهاب !!

٣ - وهب أن أبا غدة عنى بقوله السابق تبرئة النجديين أنفسهم من تهمته أياهم سابقا ، وأنه لم يعسن بالديار المقدسة بلادهم النجدية ، وأنمسا عنسى الحرمين الشريفين فعلا وأنما نسبها أليهم على أساس أنهسم الحكام عليها فهي حينئذ حيدة ومكر منه خبيث . لان التهمة المعزوة اليه ليست في حكام هذه البلاد المقدسة مباشرة وأنما هي في جماعة التوحيد الساكنين في حلب وغيرها من البلاد السورية والذين يعرفون فيها به « السافيين » فهؤلاء هم الذين أدعي على أبي غدة بأنه أتهمهم بتلك التهمة الباطلة ، فأذا رأيناه ، فر من تبرئتهم أياهم منها ، أنى تبرئة من لم يدع عليسه أتهامهم بها ، وأن كان هو وغيره من المبتدعة يشملونهم في أتهامهم بتلك التهم مع السلفيين وغيرهم من أهل التوحيد ، أتهامهم بتلك التهم مع السلفيين وغيرهم من أهل التوحيد ،

اولا: أنه يبرأ النجديين من تلك التهمة ، وأن كان الكلام ليس له علاقة بهم ، لم ضوا عنه ولا نظنوا به ظهر السوء ، وأما أن يظل غير هؤلاءمن السلفيين وغيرهم من أهل التوحيد ممن يبهتهم أبو غدة بما سبق ، يسيئون الظن بــه فذلك مما لا يهمه الآن ، لان المقياس عنده ليس هو رضى الله والبعد عن سخطه ، وانما المحافظة على الوظيفة التي تدر عليه الاموال والمكاسب المادية ، والا فقل لى بربك لماذا عدل عن الاجابة عما أتهم به أبو غدة من أتهاميه للسلفيين السوريين ، فلم يحدد موقفه تجاه اتهامه الاهم بما سبق لا سلبا ولا أيجابا فهو لم يقل مثلا: نعم هم كما قلنا سابقا « تتقزز نفوسهم أو تشمئز حين يسمعون بذكر النبي صلى الله معليه وسلم » . أو يقول كما كنا نأمــل أن تقــول : « سبحانك هذا بهتان عظيم » وأنا لم أقل شيئًا من ذلك الذي نسبه الى المعلق على كتاب « التصوف » ، اميا ان يراوغ ، فيحيد عن أن يقول شيئًا في السلفيين وهم الذين اتهمهم بتلك الفرية مباشرة ، ويدير الكلام عــــلى النجديين الذين ليس لهم ذكر مطلقا في التهمة التي عزيت اليه ونقلها هو في « كلماته » وانما هي على السلفيين في حلب خاصـة ، فما أجدره بالمثل الذي يقول: « أروغانا يا ثعال وقد علقت بالحسال ».

والخلاصة ففي الوقت الذي يريد ابو غدة ان يثبت ان ما نسب اليه من الاتهام انما هو افتراء عليه اذا به يدين نفسه بنفسه ، ويحقق هو التهمة بشخصه ، مصداقا لقوله تعالى : ( ولا يحيق المكر السيء الا بأهله ) وتحقيقا للمشل القائل : « فر من الموت وفي الموت وقع » و « عسلى نفسها جنت براقش » وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ يقول : « من قال في مؤمن ، ما ليس فيه أسكنه الله ردغة

الخبال ، حتى يخرج مما قال ، وليس بخارج » وهو حديث صحيح مخرج في « الصحيحة » ( ٢٨٨ ) و « ارواء الغليل » ( ٢٣٧٦ ) وردغة الخبال هي كما في حديث آخر عرق أهل النار أو عصارة أهل النار . والعياذ بالله منها ومن أسبابها والآخذين بها!

واذا كان ابو غدة قد صرح بقوله المتقدم نقله عنه فلا الذي تتقزز نفسه بذكر محمد صلى الله عليه وسلم خارج عن الملة بيقين » وهذا في نفسه حق لا ريب فيه ، وكسان لا يزال يتهم السلفيين بالتقزز المذكور على ما سلف بيانسه وادانته به ، فينتج من هاتين المقدمتين ان السلفيين عنده كفار خارجون عن ملة الاسلام يقينا . وقد يصر بعض القراء على تبرئة ابي غدة من اتهامه للسلفيين بالتقزز المذكور على الرغم من عدم انكار ابي غدة ذلك لو وجد سبيلا اليسه لفحش التهمة و فظاعتها وسوء ما نتج منها من التكفير ولكن ماذا يقول القراء في تهمته الاخرى اياهم وهي : « انهسم ماذا يقول القراء في تهمته الاخرى اياهم وهي : « انهسم التهمة المسجلة في شريط محفوظ عندي كما تقدم ونحسن مستعدون أن نسمع من شك في ذلك صوت ابي غدة بذلك مستعدون أن نسمع من شك في ذلك صوت ابي غدة بذلك سابقتها في الفحش والفظاعة .

ومثل هذه الاتهامات التي يلقيها ابو غدة بين الناس جزافا « شنشنة نعرفها من أخزم » مما لم يتفرد هو به مع الاسف الشديد بيل ذلك سنة معروفة لاعداء السنة والحديث جميعا بدون آي خوف أو شعور بالمسئولية وفي كل زمان ومكان ، أن يتهموهم بما هم براء منه ، واذا كان القراء الكرام يعلمون أن سيد البشرية عليه الصلاة والسلام

قد رماه اعداؤه بأنه شاعر ، ساحر مجنون ، افليس مسن باب اولى أن يرمي اعداء السنة اهل السنة بما هم منه براء. ولئن كان يصعب عليهم أن يصدقوا بهذه التهم الكاذبة الصادرة من أبي غدة بحجة أنه غير مسطور في شيء من كتبه ، فليعلموا أن الحجة تقوم بغير الكتب أيضا حتى عند أبي غدة نفسه فقد قال في « كلماته » ( ص ٢١ ) :

« على اني أتحدى اي انسان ان يثبت اني قلت شيئا من هذا الذي أدعوه زورا وبهتانا ـ في كتبي ودروسي ـ او فيما صنفت أو ألفت » .

والتهمة الاولى حسمة التقزز حيكفي في البيات صدورها من ابي غدة اقراره اياها وعدم مبادرته الحي الكارها كما سبق ، ولو فرضنا انه تدارك الامر بعدما الزمناه به من تكفيره للسلفيين ، وعلى حد المثل السائر « في الصيف ضيعت اللبن » عند ذلك تبرز أسماء شهود عيان عدول يشهدون عليه بذلك ، ولذلك فخير لحه أن يعترف بيأن تصريحه بذلك كان زاحة أغواه الشيطان بها ، فهو يتوب منها ، ولعله فاعل فأن لم يفعل فهو الكبر نفسه الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر » ثم فسره بقوله : « الكبر بطر الحق ( أي رده بعد ظهوره ) وغمط الناس » أي الطعن فيهم بغير حق تماما كما فعل أبو غدة هداه الله .

والتهمة الاخرى صوته بها مسجل عندنا كما ذكرنا ففي ذلك اكبر اثبات لها وادانة له بها .

ثم ما لنا نذهب بعيدا ، فهذا دكتور من الدكاترة والمدرسين في كلية من كليات الشريعة يقول في كتاب له مطبوع

#### ما نصبه بالحرف الواحد:

« ضل قوم ( يعني السلفيين ) لم تشعر أفئدتهم بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وراحهوا يستنكرون التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته » (١) •

فهذه كالتهمتين السابقتين فظاعة لان معناها أيضا أنهم كفار عنده ولا يشعر هذآ الجاهل الغبي أنه قلد سبقنا الى استنكار التوسل المذكور كبار الذين يوجب هو وأمثاله من المتعصبة المقلدة على الناس أن يقلدوهم ، وفي مقدمتهم الامام أبو حنيفة رحمه الله ، أفتراه هو وغيره ضالا أيها الغبي أم الت لا تدري ما يخرج من فيك ؟!

#### وبعد فهل من ألصدق قول أبي غدة ( ص ١٩ ) :

« فليس تكفير الناس فضلا عن العلماء من شيمتي ولا خلقي والحمد لله . فقد حفظني الله تعالى بما أكرمني به من عقل (!) وما أدبني به من أدب الاسلام أن أقسع في هذه المكفرات والموبقات . فأنه من كفر مؤمنا فقد كفر » ؟

وأقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كفر مسلما فقد كفر. وإذا كان أبو عدة يقول: أن السلفيين تتقزز نفوسهم حينما يسمعون بذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول: أن الذي تتقزز نفسه بذكر محمد صلى الله عليه وسلم خارج عن الملة بيقين ». وبعد هذا مباشرة يبرىء من هذا التقزز المخرج عن الملة (أهـل الديار المقدسة التي

۱ - انظر کتاب (( فقیه السیرة )) ( ص ۱۵۶ - الطبعیة الثالشة )
 للدکتور محمد سعید رمضان البوطی .

يدخلها كل عام مئات الالوف من الحجاج . . . ) ولا يخص بالتبرئة السلفيين الذي صب عليهم مباشرة تهمته ، افليس معنى ذلك أن السلفيين عنده خارجون عن الملة بيقين ، فاين تلك الشيمة والخلق الذي تبجح به ؟! وههنا اذكره بقوله صلى الله عليه وسلم : « أيما رجل مسلم أكفر رجلا مسلما فان كان كافرا والاكان هو الكافر » لعله يخجل أن يدعي ما ليس فيه وعسى أن يرتدع ويرعوي عنن تكفير المسلمين ألوحدين ، ويتوب السي الله مما بدر منه توبة نصوحا ، لا مواربة فيها ولا مكابرة .

## رابعا - من أكاذيبه التي لا تتناهى :

ذكر أبو غدة (ص ١٠ - ١١) مساكنا وصفناه بحق في «المقدمة » من أوصاف تلبس بها في تقريره الجائر ، متظاهرا بأنه بريء من ذلك كله دون أن يحاول أن يقيم على ذلك ولو شبه دليل الامر الذي يجعل كسل منصف متجرد عن الهوى والغرض ، يدينه بذلك كله حينما يرانا قد اقمنا الدليل على كل ما وصفناه به في المقدمة ، ويرى أبا غدة يتنصل من ذلك في «كلماته » بمجرد أن يقول:

## « هذا افتراء صريح » .

ان اكبر مجرم على وجه الارض لا يعجز ان يبرىء نفسه بمثل هذا القول الرخيص « افتراء صريح » وأما الرجل البرىء الشريف حقا فهو الذي يقرع الحجة بالحجة والدليل بالدليل وهذا ما لم يفعله أبو غدة ولن يفعله ، لانه يعلم أنه لو فعل فيكون كالباحث عن حتفه بظافه .

ولا تتسع هذه العجالة لاعادة ما ذكرنا من الادلية في « المقدمة » على ما وصفناه به لا سيما وفي « كلماته » مسن

اولا: قال (ص ١٠) وقد ذكر المقدمة لشرح « العقيدة ، الطحاوية » : « وقد شحن بما يتجافى مع سمو العقيدة السامية ، من اقذاع وقذف وطعن وتكفير » .

فأقول: فقوله « وتكفير » فهو من أكاذيبه التي تمال على خبيثة نفسه ، ليثبت بذلك للقراء الخرافة الباطلسة التي يشيعها هو وأمثاله من الخرافيين أن السلفيين يكفرون المسلمين . فنحن نتحداه ليثبت المكان الذي رميته فيسسه بالتكفير المزعوم من « المقدمة » وهي في صفحات معدودة فان لم يفعل ولن يفعل فقد تبين للناس انه أفاك كذاب ، وأن أصر باهلناه أن شاء ( فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ) .

وأما الطعن فلا بأس علينا منه ، لأنه بحق وهو مشروع كما أثبته في المقدمة (ص ٣) واما القذف ، فان أراد بسه السب ، فهو كالطعن وقد عرفت جوابه ، وأنما هو يستكثر من الالفاظ للتهويش ، وأن أراد به القذف بالزنا فهسو زور كسابقه ومثله قوله: « أقذاع » . في القاموس: « قذعسه كمنعه رماه بالفحش وسوء القول كأقذعه »!

ثانيا: قال (ص ١٠ - ١١): « ووصفني المرات تلو المرات بأني حنفي مسوقة مساق التعيير والمسبة ، أذ يرون الانتساب إلى الامام ابي حنيفة أو غيره من الائمة المتبوعيين الاحلة سبة ونقصا » .

فأقول: سبحانك هذا بهتان عظيم ، وزور جسيم ، من مثل هذا الافاك الاثيم ، فانه يعلم اننا على النقيض مسن ذلك مما هو مطبوع في كثير من مؤلفاتي وبخاصة مقدمتي لكتابي « صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير الى التسليم كأنك تراها » وهي في تسع وخمسين صفحة . طبعت منذ سنين عدة مرات وابو غدة على علم بها قطعا ، ولكن صدق رسول اللة صلى الله عليه وسلم : « اذا ليم تستح فاصنع ما شئت » ولا بأس من ان اقتطف منها ما يناسب المقام ، فقد قلت فيها ( ص ٢٦ ) بعد الاعتذار لابي يناسب المقام ، فقد قلت فيها ( ص ٢٦ ) بعد الاعتذار لابي الاحاديث الصحيحة ، مع أمره أتباعه بالعمل بما صح منها عندهم في نصوص كثيرة ثابتة عنه :

« قلت : فاذا كان هذا عذر ابي حنيفة فيما وقع منه من المخالفة للاحاديث الصحيحة دون قصد \_ وهو عـــذر مقبول مطلقا لان الله تعالى لا يكلف نفسا الا وسعها \_ فلا يجوز الطعن فيه بسببها كما قد يفعل بعض الجهال ، بــل يجب التأدب معه لانه امام من أئمة المسلمين الذين بهم حفظ هذا اللدين ووصل ألينا ، ما وصل من فروعه ، وأنه مأجور على كل حال أصاب ام أخطأ ، كما أنه لا يجــوز لمعظميه أن يظلوا متمسكين بأقواله المخالفة للاحاديث لانها ليست من يظلوا متمسكين بأقواله المخالفة للاحاديث لانها ليست من مذهبه كما رأيت نصوصه في ذلك ، فهؤلاء في واد واولئك في واد ، والحق بين هؤلاء وهؤلاء ( ربنا أغفر لنـا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ، ولاتجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ، ربنا أنك رؤوف رحيم ) .

هذا طرف مما ذكرته هناك من الثناء على الائم المتبوعين والذب عدن بعضهم ومدا يجب ان يكون عليه

اتباعهم ، وفيه التصريح باقرار الانتساب بشرط ايشار الحديث على التقليد وأستطيع ا الخص ذلك هنا بما يلى :

ان الانتساب الى أحد من الائمة كوسيلة للتعرف على ما قد يفوت طالب العلم من الفقه بالكتاب والسنة ، أمر لا بد منه شرعا وقدرا ، فان ما لا يقوم الواجب الا به فهو واجب ، وعلى هذا جرى السلف والخلف جميعا ، يتلقى بعضهم العلم عن بعض ، ولكن الخلف ـ الا قليلا منهم ـ خالف السلف حين جعل الوسيلة غاية ، فأوجب على كل مسلم مهما سما في العلم والفقه عن الله ورسوله من بعد الائمة الاربعــة ار يقلد واحدا منهم ، لا يميل عنه الى غيره كما قال احدهم : وواجب تقليد حبر منهم .

ونتج من ذلك ان يتعصب كل منهم لمذهبه ، دون ان يتذكروا ان اتباع المذهب وسيلة ، وان الغاية اتباع الكتاب والسنة ، فأصبحت الغاية عندهم نسيا منسيا ، وجعلوا القرآن وراءهم ظهريا ، وتمسكوا بالمذهب وتدينوا بسه ، وتعصبوا له على السنة الصحيحة ، فكلما جئت أحدهم بحديث صحيح أعرض عنه ونأى بجانبه ، ومن العجائب ان بعضهم يبرر ذلك بقوله : « نحن أسراء النصوص » يعنسي اقوال العلماء على ما بينها من تعارض واختلاف في المذهب الواحد فضلا عن المذاهب الاخرى .

فقلنا : ونحن كذلك ولكن بفارق كبير ، نحسن اسراء النصوص المعصومة من الكتاب والسنة ، والحفوظة عسسن الاختلاف والاضطراب ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) واما انتسم فأسراء النصوص المختلفة والمضطربة اختلافا كثيرا يحار الخريت منكم في الفقسسه التقليدي في التوفيق بينها او ترجيح وجه مسن وجسوه

الاختلاف فيها! وهنا يتدخل الهـــوى والعــادة وارضاء الغوغاء والعامة فيجعلونه مرجحا شاؤوا أم أبوا.

فاذا كان أبو غدة يعني بالانتساب المذكور في كلامسه مطلق الانتساب هذا الذي هو وسيلة لا غاية وهو الظاهر من اطلاقه لكلامه فقد افترى علينا والله حسيبه ، وأن كسان الانتساب الذي عليه الإغلبية الساحقة من المقلدة \_ وهذا ما لا أظن أنه يستطيع أن يبوح به \_ فنحن نقسول بكسل صراحة : أننا نراه سبة ونقصا . ونزيد فنقول أن ذلك مما تلقيناه من الائمة الذين نهوا عن التقليد وأوجبوا الاتبساع للكتاب والسنة في نصوص عديدة استوعبتها في المقدمة المشار اليها آنفا ، ومن ذلك قول بعضهم « لا يقلسد الا عصي أو غبى » (1) .

وقوله فيما تقدم : ووصفي المرات تلو المرات بأنسي حنفي مسوقة مساق التعبير والمسبة . هومن ذاك القبيل في الافتراء والبهت . فاننا لا نعير احدا لمجرد كونه منتسبا لابي حنيفة او غيره من الائمة رحمهم الله جميعا ، وانما نعير من كان متعصبا لمذهبه مؤثرا له على كتاب ربه ، وسنة نبيسه صلى الله عليه وسلم ، وابو غدة من هلا الجنس قطعسا شديد التعصب لمذهبه ، فخور به ، فانه يحمد اللسه على شديد التعصب لمذهبه ، فخور به ، فانه يحمد اللسه على

١ ـ وقد حرف ابي غدة هذه العبارة بجهليه او تجاهله فقال: ( ص ٣٨): « فلا يتابع في كل شيء الا عصبي او غبي » . وذلك لانه يفهم ان الاتباع هو التقليد بدليل قوله قبل ذلك: « مع اني تابع مقلد والحميد لله على فضله (١) فلا يتابع في كل شيء الا ... » وهذا مسن جهله بما حققه العلماء كابن عبد البر وغيره من الفرق بين الاتباع والتقيد او مسن الخالفة القصودة منه لهم ( واحلاهما مر ) .

تقليده اياه كما سبق ، فبتعصبه هذا عيرناه ، وليس بأنسه (حنفي) كما افترى علينا ، وانت اذا قرات المقدمة لم تجد فيها هذا الذي زعم ، وانما تجد فيها وصفي اياه بأنه « من متعصبة الحنفية (ص ١٥) ونحسوه في (ص ٢٩ ، ٢٧) او به « المتعصب الجائر » (ص ١٩ – ٢٢ ، ٢٧ ، ٣٠ ، ٣٠ ، ٣٠ به « المتعصب الجائر » (ص ١٩ – ٢٢ و ٢٧ – ٣٠ – ٣٠ به « المتعصب الجائر » (ص ١٩ – ٢٢ و ٢٧ – ٣٠ – ٣٠ به ومسرة قلت فيسه : « على بالغ تعصبه » ! فهذا هو الذي نأخذه عليه أنما هسو التعصب وليس مجرد التحنف ! وقد عرفت الفرق بينهما ، وعلى هذا أهل العلم والانصاف (١) .

#### أمثالة من تعصيله

وقد يتساءل البعض فيقول: صحيح انك لهم تعيره بمجرد كونه حنفيا ، وانما لتعصبه لمذهبه وايثاره اياه على كتاب الله وسنة نبيه ، فما الدليل عندك على ذلك ؟ فأقول: قد اودعت « المقدمة » بعض ما شئت من الادلة ، وانا لم استجز لنفسي وصفه بذلك الا بعدما تحققت منه ولا بأس من الاشارة الى شيء من ذلك .

ا ـ ومن الغريب ان ابا غدة نكر في ترجمـة ابـي الحسنات اللكنوي في مقدمته على « الرفع والتكميل » ( ص ٢٩ ) عن الشيخ عبد الحســي الحسني الندوي انـه قال في الامـام اللكنوي : « وكان عـلى مذهب ابـي حنيفة في الغروع والاصول ، ولكنه كان غير متعصب في المذهب ، ويتبــع الدليل ، ويترك التقليد اذا وجد في مسالة نصا صريحا مخالفا للمذهب» . قلت : نقل هذا ابو غدة ثم لم يستفد منه شيئا الا ثباتا على تعصبــه ، ومعاداة للحديث واهله !

ا ـ متابعته التهانوي مؤلف « مقدمة اعلاء السنن » (۱) على الطعن في « الصحيحين » وأئمة الحديث ، ونقده اياهما نقدا عاما انتصارا لمذهبهما الحنفي الذي لا يأخذ بكثير مسن احاديثهما (ص ٣٥ مقدمة شرح الطحاوية ) ولم يرد عليه في « كلماته » ولا يكلمة واحدة .

٢ ـ طعنه في الامام البخاري ونسبته ايـاه الــي الانحراف عن ابي حنيفة وتعصبه عليه وغمزه به تحت عنوان « سبب انحراف البخاري عن ابــي حنيفة » ( ص ٣٨٠ ـ الطبعة الثالثة ) . وكان أخونا الاستاذ زهير نقل طرفا منه في « التوضيح » فلم يرد عليه ولا بكلمة .

٣ - طعنه في المحدثين قديما وحديثا وسوء ظنه بهم ، ومما يدل عليه ما نقله عن الشيخ الكشميري الحنفي فسي توجيه تضعيف المحدثين للامام محمد بن الحسن الشيباني وهو انه كان اول من جرد الفقه من الحديث وكانت مشاكلة المتصنيف قبل ذكر الآثار والفقه مختلطا ، فلما خالف رأيهم طعنوا عليه في ذلك!

فقلت معقبا عليه في « المقدمة » (ص ٣٩): « هكذا قال! مع انه يعلم ان الطعن عندهم انما هـو وء الحفظ ، قال المذهب في ترحمتة محمد بن الحسد، من

سوء الحفظ ، قال المذهبي في ترجمتة محمد بن الحسن من « الميزان » :

« لينه النسائي وغير من قبل حفظه » .

وقد حكاه المؤلّف عنه عــن ( التهانوي ) ( ص ٢٤٣) واكنه جاء بباقعة آخرى فقال في التعليق عليه :

« قلت : تشدده معلوم »! يعني الامام النسائي!

١ ـ وقد سماها أبو غدة ﴿ قوااعد في علوم الحديث ﴾ .

وراجع ص ٩١٣ مـن « قواعده » لتطلع على نماذج اخرى من الطعن في المحدثين وتعليقه على « التكميل » ( ص ٢١ و ٣٠ و ٣١ و ١٤٢ و ١٨٨ ) وترجمته للحارث الحاسيبي في رسالة ( المسترشدين ) ( ص ١٣ و ص ٣٨ ـ ٣٩ ) من المقدمة ، ولم يرد عليه أبو غدة ولو بكلمة !

إلى المراره على القول بأن الايمان لا يزيد ولا ينقص تعصبا لحنفيته وكوثريته خلافا للآيات الصريحة والاحاديث الصحيحة واقوال السلف ، واخيرا خلافا لشارح الطحاوية الذي مجده ابو غدة ووصفه بحق بأنه « من أهل التوثيق والضبط وامامة ملموسة مشهورة » ، ولكنها كلمة حق اريد بها باطل ، بدليل اصراره على عدم متابعته اياه على همده المسألة في جملة المسأئل السبع التي سألته عين موقفيه تجاهها فلم يتعرض لها بجواب خشية انكشاف أمره لمن لا يزال يحسن الظن به من أهل التوحييد ، وأن سايرهم أو وأفق الحق نبذه اصحابه الذين لا يقدرونه ألا لتعصبيه المذهبي!! فآثر السكوت عن الاجابة لكي لا يتورط مع هؤلاء او هؤلاء!! وذلك هو السبب ايضا في سكوته على تصريح الامام ابن القيم بتصحيح القول بأن الايمان يزييد وينقص وانه اجماع السلف حكاه الشافعي وغيره ، فلم يعلق عليه ابو غدة بشيء!! (1)

٥ ــ لم يوافق على قول الامام الطحاوي: القـــرآن كلام الله تعالى منه بدا ، بلا كيفية قولا ، وانزله على رسوله وحيا ، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا ، وايقنوا انه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخاوق ككــلام البريـة ، وانه تعالى لم يزل متكلما اذا شاء ، وكيف شاء ، وانــه يتكلـم

١ - إنظر « إلمنهاد المنيف » لابن القيم بتحقيق « ابو غــدة » ( ص المنيم )
 ١١٩ ) .

بصوت . ومن قرأ بحثه في مسألة خلق القرآن التي اطال الكلام عليها في تعليقه على « القواعد» ( ص ٣٦١ – ٣٧٩) يتبين له جليا أنه جهمي جعدي فكيف يوافق صاحب الامامة الملموسة المشهورة على عقيدته السلفية ؟ وراجع تعليقه على الرفع والتكميل ( ص ١٨٨) لترى اقرآره شيخه الكوثري على طعنه في رواة الحديث لقولهم بأن القرآن كلام الله غير مخلوق وان الخلاف بينهم من جهة ، وبين الحنفية والمعتزلة من جهة اخرى خلاف لفظي ، « وعلى تقدير كونه حقيقيا يكون المغمز في جانبهم حتما »!!

٦ - ولا على أن الله تعالى فوق عرشه كمـا يليـق بجلاله ، وكيف يمكن لابي غدة أن يؤمن بذلك كله وشيخه الكوثري يصرح بأن ذلك تشبيه وتجسيم!!

بل ابو غدة نفسه اشار آلى ذلك حين طعن في الامام ابن القيم فقال في تعليقه على « الاجوبة الفاضلة » ( ص١٣٠) تراه اذا روى حديثا جاء على ( مشربه ) المعروف (!) ( يعني التجسيم ) الغ في تقويته ... ثم اعاد ذكر ( مشربه ) بعد سطر!!

٧ - ولا يجيز للمسلم أن يسأل فيقول: «أين الله» كما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرغم مسن صحة الحديث عند مسلم وغيره لتشكيك شيخه في صحته ، والا فلماذا لم يجب عن أي سؤال من تلك الاسئلة ، وبخاصة هذا فقد قات له صراحة (ص ٥٢): « فهل تؤمن أنت بهذا الحديث ، وتجيز هذا السؤال الذي سأله الرسول صلى الله عليه وسلم ؟» .

فلم يجب - كعادته - ولا بحرف واحد ، فهل بقـــي بعد ذلك ادنى ريب في تعصبه لمذهبه واعراضه عن كتــاب ربه وسنة نبية صلى الله عليه وسلم ؟!

وان شئت المزيد من الامثلة مما نعرفه عنه ولم يسبق لنا أن تعرضنا لذكرها فاليك بعض ما تيسر منها .

٨ ـ تقويته لحديث « اقل الحيض ثلاث واكشره عشر » انتصارا لمذهبه وردا لقول ابن القيم في « المنار » انه ليس فيه شيء صحيح بل كله باطل ، فتعقبه في تعليقه عليه (ص ١٢٢) تبعاً لعلي القاري وغيره بأن له طرقلم متعددة ، وقد جهلوا او تجاهلوا انها شديدة الضعف لا تصلح للتقوية ، كما فصلته في « سلسلة الاحاديث الضعيفة » برقم (١١١٤) .

٩ ـ مخالفته اتفاق علماء الحديث على تضعيفهم لبعض الاحاديث ، منها حديث « لا يجب الوضوء على مسن نام جالسا » تعصبا لمذهبه وتقليدا منه للشيخ على القاري في « فتح باب العناية » ( ١٧/١) وقد فصلت القول في ضعف الحديث مع الرد عليهما في المصدر السابق ( ٤٣٨٤) وبينت ان طرقه شديدة الضعف لا يصلح أن يتقوى بعضها ببعض مع مخالفته لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : « من نسام فليتوضاً » .

ثاثا: قوله (ص ١١) عطفا على قوله « بأني حنفي » : « ويذم الشيوخ الاحناف » . قلت : هذا الاطلاق كذب ، لانه يوهم شمول الذم لجميع شيوخ الاحناف المتقدمين منهم والمتأخرين ، المنصفين منهم ، والمتعصبين ، وليس كذلك ، وانما كلامي في شيوخ المتعصب الجائير نفسه ، ولست اعنيهم ايضا جميعا وأنما اعني بداهة الذين شاركوه في التعصب على أئمة الحديث كالبخاري ومسلم وطعنوا فيهم وهذا نص كلامي في ذلك (ص ٣٦) : « أن مبلغ تعصب هذا

الحنفي تبعا لشيوخه الاحناف على أهل الحديث عامة والبخاري ومسلم خاصة ، لا يعلمه الا من تتبع مؤلفاتهم او تعليقاتهم على غيرها ، وقد سبق ذكر بعض النماذج منها ( اعني الكوثري وتلميذ الكوثري ) ومن الادلة الجديدة التي وقفت عليها تلك المقدمة التي مضت الاشارة اليها ، والتسيقام هذا المتعصب الجائر على طبعها حديثا والتعليق عليها.»

هذا هو مناط كلامي ، انما هو في بعض شيوخ هسذا المتعصب من الحنفية ، فانظر كيف حرف قولي « لشيوخه الاحناف » الى « الشيوخ الاحناف » الذي لا يمكن فهمه في الدائرة الضيقة التي تفيده اضافه الشيوخ اليه دون الاطلاق الذي عزاه الى فصنيع من هذا التبديل والتحريف من الاقوام ؟!

قائمة بما دمغنا بسه أبسا غدة من الجهل بهسذا العاسم الشريف والتهويش على خادمه والطعن فيه بالباطل ثم صمت في (( اباطيله وافتراءاته )) عنها !

ا نكر على قولى « صحيح متفق عليه » لما فيه من الجمع بين التصحيح والعزو للصحيحين وبنى عليه من الاتهام بالباطل وقال بجهله :

« فجاءبشيء لم يسبقه اليه المتقدمون ولا المتأخرون »!
 فأثبت له ان هذا الذي أنكره هو صنيع الحافظ البفوي ،
 والنقاد الذهبي .

 ٣ ـ انكر علي استدراكي على شارح الطحاوية عـزوه لـ « الصحيح » وبينت انه ليس في « الصحيح » وهــــو البخاري ومسلم فلم يثبت المتعصب الجائر خلافه .

إ ـ أنكر علي نقدي لاسناد حديث « من عادى لــي وليا ... » فأثبت له انه نقد علمي صحيح ، سبقني اليــه غير واحد من الائمة ، وانني تحفظت في الحكم على متنه ، وصرحت بأنه تبين لي بعد صحته ، بينما شيخه الكوثـري حكم بنكارته فكان هو الاولى بالانكار عليه!

ه ـ انكرت عليه ميله الى تصحيح حديث رد الشمس على على رضى الله عنه من حيث الصناعة الحديثية تقليدا لشيخه الكوثري وقوله: « فلا بد على هذا من تأويل الخبر مع قولنا بصحته لمخالفته ما هو من آلامور العلمية » . وبينت ان هذه فلسفة تفتح باب رد الاحاديث الصحيحة لمثل هدد الشبهة .

٦ ـ كما انكرت عليه نقله عقب ذلك عن ابن تيمية انه جزم بوضع الحديث! وادنته بجهله بهذا العلم ، والا لما حار بين الحكمين المتناقضين ، وذكرت السر في حكايته اياها!

٧ ـ أثبت له تحامله على بسبب وهم وقسع لي في تخريج حديث كنت نبهت عليه في استدراك لي طبع في آخر الكتاب قبل تحامله المشار اليه بسنتين ، وأقمت الدليل من كلامه أنه لا يلزم من ذلك الوهم اسقاط الثقة عن الواهسم كما يحاول هو ذلك .

۸ - وألزمته بناء على تحامله المذكور - ان كان في مخلصا - ان يسقط الثقة ايضا عن شارح الطحاوية لبعض

٩ - نسبت اليه تعليسا خبيثا حول الاستدراك المشار اليه وانه يقلب الحقائق .

السحيحين او أحدهما ضعفها شبخه الكوثري كلها ، وسألته السحيحين او أحدهما ضعفها شبخه الكوثري كلها ، وسألته عن رأيه في شيخه هذا الا يزال مع ذلك عنده في موضع وصفه اياه ب « العلامة المحقق الحجة الامام . . . » ام انه لا يوثق به لتضعيفه لهذه الاحاديث الصحيحة ؟!

ا ا ـ بل أثبت له حديثا صحيحا رواه مسلم ضعف المتعصب نفسه متنه ، مبينا له الفرق بين تضعيفه المسلم وتضعيفي لسند الحديث المثار آليه في الفقرة السابقة برقم (٤) .

11 - كما أثبت له الفرق بتضعيفي السند المذكور آنفا دون المتن وبين ما جاء في مقدمة اعلاء السنن للتهانوي مـن الطعن في « الصحيحين » وذكر بعض المفامز عليهما ، واقرار المتعصب الجائر آياه في تعليقه عليه ! انما يلزمهم أنهم هـم الطاعنون في « الصحيحين » لا غيرهم .

17 ـ أخذت على مؤلف المقدمة المذكور والمعلق عليها وضعهم قواعد حديثية خالفوا فيها أئمة الحديث منها ان المجتهد اذا استدل بحديث كان تصحيحا له ، ومنها قسول مرسل غير الصحابي من أهل القرن الثاني والثالث والرابع ، فاذا قال راو ولو في القرن الرابع أو بعد الائمة الستة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك حديثا صحيحا !! وبينت له خطورة مثل هذه القواعد المزعومة المنافية لما هو متفق عليه حتى عند بعض الحنفية من أن الاسناد من الدين ،

ولذلك اقترحت عليه أن يضم ألى الأسم الجديد الذي وضعه للمقدمة: « قواعد في علوم الحديث » قوله: « على مذهب الحنفية »!

١٤ ـ وأخذت على بعض مشايخه وهو صاحب المقدمة قوله: « لا يقبل قول أئمة الحديث: هذا الحديث غير ثابت او منكر من غير أن يذكر الطعن » مع قولهم السابق المفيدانه يقبل حديث المجتهد لمجرد استدلاله به!!

10 - واثبت تعصبهم لامامهم بقوله: «شيوخ امامنا الاعظم أبو حنيفة رضي الله عنه ثقات » مع أن واقع الامر يكذبه كما أثبته هناك ، بايراد أسماء بعض شيوخه رحمه الله ، ومنهم جابر الجفي الذي ثبت عن أبيي حنيفة نفسه أنه قال فيه: « ما رأت اكذب منه »!

17 - كشفنا له شدة عدائه لاهل السنسة والحديث وطعنه في خطبه على منبر مسجده، في أهل التوحيد المعروفين في بلده بالسلفيين خاصة وفي أهل التوحيد السعوديين وغيرهم عامة ، الذين ينبزهم بلتب الوهابية ويصرح بتضليلهم . . . ان هؤلاء الوهابيين تتقزز نفوصهم أو تشمئز حينما يذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم » .

1٧ ـ أثبتا له أنه حين ينقل في تعليقاته عن الشيخين ابن تيمية وابن القيم أنه أنما يفعل ذلك تظاهرا بأنه من المحبين لهما ولسان حاله ينشد: وأرضهم ما دمت في ارضهم وهو يزين ما يطبع من الكتب بالنقل عن سيخ الاسلام أبن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى ، وذكرنا شكنا وترددنا في الفرض الذي يرمي بذلك اليه وفي الوقت نفسه يكثر النقل عن عدوهما الليدود والمسمى بزاهيد الكوثري ويبالغ في تمجيده والثناء عليه الى حد أنه نسب نفسه أليه فهو الشيخ عبد الفتاح أبو غدة الحنفي الكوثري،

وليس هذا فحسب بل انه سمى ابنه الكبير باسم: « زاهد» تبركا به واحياء لذكره . وبينا له ان ذلك من باب الجمع بين النور والظلام ، والحق والباطل .

١٨ - وكشفنا ما عند ابي غدة وغيره مسن العداوة الشديدة التي كان الكوثري يظهرها بل ينادي بها في كتبه وتعليقاته تجاه أهل الحديث عامة وابن تيمية وابن القيسم خاصة . فهو يتهمهم بالتشبيه والتجسيم ويلقبهم بالحشوية السخفاء ، ويسمي كتاب التوحيد للامام ابن خزيمة «كتساب الشرك » ويرمي الامام نفسه بأنسه مجسم جاهل بأصول الدين ، وبالجمود في الفقه وقلة الفهم ، وانهم حملة أسفار ، وطعن في نحو ثلاثمائة من الرواة الثقات ، وفيهم جماعة مسن الحفاظ والائمة والفقهاء ، كمالك ، والشافعي وأحمد ، ويكذب ابنه عبد الله راوي « المسند » ولذلك فهو لا يسراه صالحا للاعتماد عليسه ، ويصف الحافسط العقيلسي : صالحا للاعتماد عليسه ، ويصف الحافسط العقيلسي : « أن كان ابن تيمية لا يزال بعد شيخ الاسلام أبن تيمية : السلام » .

وأبو غدة على علم بهذا كله وهو مع ذلك يضفي عليه تلك الالقاب الضخمة « العلامة المحقق الحجة المحلث الفقيه الاصولي المتكلم النظار المؤرخ النقاد الامام »!!! واستنجت من ذلك بالاضافة الى معلوماتنا الخاصة عنه وعدم استنكاره لشيء من اقوال شيخه الكوثري في شيء من تعليقاته مع كثرة المناسبات للاستنكار ـ آنه كوثري مائية بالمائة في عدائه لاهل الحديث والسنة وشيخ الاسلام ابسن تيمية ، ولم يغب عن بالي احتمال أن يكون قد تاب من تتلمذه عليه وتبنيه لضلالاته فافسحت له المجال للتراجع وطلبنا

منه أن يعلن براءته منه جملة وتفصيلا ، وقات :

« فان فعل ـ وما اخاله ـ أخذنا بظاهر كلامه ، ووكننا سريرته ألى ربه سبحانه وتعالى »!

19 ـ وعلما مني بأنه من المحتمل ان يعلن براءته مسن شيخه الكوثري بلسانه أتبعت ذلك بسؤالي اياه عسن سبعة أسئلة تتضمن عقيدة السلف فيها من كتاب شرح العقيدة الطحاوبة الذي أثنى ابو غدة على الشارح ووصفه بالامامية الماموسة ، والكوثري مخالف لهم فيها مثل قولهم في القرآن وانه غير مخلوق ، وان الله تعالى فيوق مخلوقاته كلها وجواز السؤال بأين الله ، وان الايمان يزيد وبنقص وغير فلك مما هو مبسوط هناك ، سألته عنها لاكشف عن حقيقة اعتقاده وخشية ان يخدع الناس بلسانه اعتقادا مني بما يروى عرم عمر رضي الله عنه أنه قال : « لست بالخيب ولا الخب يخدعنى » .

7. ـ لقد ادنته بأن رفعه تقريره الجائسر خلسة دون علمي او علم صديقه يومئذ صاحب المكتب الاسلامي مسمع التقائي واياه في المكتب المذكور مرارا وتكرارا في سنوات بعد طبع الكتاب دون ان يباحثني ويلفت نظري في اي موضوع من المواضيع التي اثارها في تقريره الجائسسر فيرفعه بعسد سنين ، حينما ظن أن الفرصة قد سنحت له ليروي غليسل حقده ويشفي غيظ قلبه بالطعن في الالباني والاخرار نناشر كتابه الاستاذ زهير الشاويش انه انما يفعسل ذاسك الجواسيس والمخبرون .

هذا بعض ما أدنت به الشيخ ابو غدة في « التحدية » البالغ عدد صفحاتها (  $\S$   $\S$  ) من (  $\varpi$   $\S$   $\S$   $\S$  وما قبل

الصفحة ( ١٣) هي من مقدمية الناشر الاستاذ زهييير الشاويش وترجمته للامام الطحاوي ، فماذا فعل أبو غدة في « أباطيله وأفتر أءاته » ؟

انه صمت تجاه كل هذا الذي دمغناه به صموت الحجر الاصم ، فلم يتعرض للجواب عنها بشيء مطلقا الامر الذي يدل كل منصف متجرد عن الهوى أن « ابو غدة » فلل « اباطيله وافتراءاته » أدان نفسه بنفسه حين سكت عن كل ذلك ، ولم يجب عن اي سؤال وجه اليه يكشف عدن حقيقة امره وعقيدته ، ولم يتنصل بحجة البتة عن كل ما ادنته به من الجهل والتزوير والعداء الشديد لاهل السنة والحديث ومخالفته لهم في العقيدة اتباعها منه لشيخه الكوثري ، سوى قوله : « افتراء صريح » ومثل هلله الدفاع الرخيص يستطيعه اشقى الناس وافسقهم اذا ملا الدفاع الرخيص يستطيعه اشقى الناس وافسقهم اذا ملا

#### جوابه عن بعض الاسئلة وبيان ما فيه مسن المواربة المؤكدة لكوثريته وعدائسه لابن تيمية

نعم لقد تعرض للاجابة عما جاء في الفقرات الاربسع الاخيرة بشيء من الشرح ولكنه في الحقيقة كان كمن يحاول ان يطعن عين الشمس ، بل هو فيه كالباحث عن حتفسه بظلفه ، أو كمن فر من الموت وفي الموت وقع ، واليك البيان :

#### أولا: أجاب عما جاء في الفقرة (١٦) قوله:

« سقوط البهتان : واقول الذي تتقزز نفسه بذكسر محمد صلى الله عليه وسلم خارج عن الملة بيقين ، ومن قال هذا في هذه الايام عن أهل هذه الديار المقدسة ، التسسي يدخلها كل عام مئات الالوف من حجاج العالم الاسلامي ، فقد حكم على نفسه بالجنون المطبق ... انظر (ص ٨) من

70

اباطيله وافتراءاته .

ثانيا: لقد أشار الى شيء مما جاء في الفقرة ( ١٧ ) مع شيء من التهويش والتضليل للقراء كعادته فقال:

« فذكروا اسمي ونسبي وبلدي ومذهبي واسم ولدي، وفاتهم ذكر بقية افراد الاسرة ... » . فأقول : ان ذكسر اسم ولده انما كان لنثبت للقراء ضلالسه وراء شيخسه الكوثري حتى سمى ابنه باسمه ، فقوله « وفاتهم ذكر بقية افراد الاسرة ... » تهويش رخيص وتهكم يعود وباله على صاحبه . وقد اعترف في غير مكان من « كلماته » انه كوثري فالذي نسبناه اليه قد اعترف به وهذا هو المراد من ذكرنسا لاسمه واسم ابنه ، فمن فمك ادبنسك : وقديما قالوا : «ما فيك ظهر على فيك »!

ثالثا: لقد تأكد ظني فيه مع الاسف فلم يعلن براءته من شيخه الكوثري جملة وتفصيلا ، فانه في الوقت السلي استمر يفخر بالانتساب اليه قال (ص ٣٧) « فدعواهم انسي ملتزم بكل ما يقوله الكوثري دعوى باطلة » .

وجوابه هذا يذكرني بقول الشاعر:
والدعاوي مــا لم تقيموا عليها
بينات ابناؤها ادعياء

فأين الدليل على بطلان الدعوى المذكورة مع كشرة الاخطاء والضلالات التي حكيناها عن شيخك الكوثري معم تعظيمك اياه بما سبق بيانه وطلبنا منك ان تتبرأ منها فلم تفعل ، فالدعوى الباطلة هي دعواك ، فلا تزال مدانا بأنك كوثري جملة وتفصيلا حتى تحقق طلبنا باعلان براءتك منه جملة وتفصيلا ، فنستريح منك ومن مناقشتك جملسسة

وتفصيلا ، والله حسيبك . نعم لقد جاء ببرهان على دعواه بزعمه فقال (ص ٣٨):

« وأقرب برهان لدفع افترائهم هــذا أني قد حشوت كتبي وتعليقاتي من كلام شيخ الاسلام أبن تيمية والامام أبن القيم رحمهما ألله تعالى كما أني أثنيت عليهما . . . وكان الشيخ الكوثري رحمه الله تعالى وغفر لنا وله يجافي هذيبن الامامين بحسب رأيه واجتهاده (!) فلو كنت ملتزما له بكل ما يقول لجفوتهما وتابعته في مشربه نحوهما رحمهما الله تعالى والواقع يثبت خلاف ذلك »!!

## والجواب عن هذا الهراء من وجوه :

ا ـ لقد جعلت الدليل على انك لست ملتزما بكل ما يقوله الكوثري انك لا تجافي الشيخين كما كان يجافيهما شيخك الكوثري ، وهذا والله مهزلة الدهر ، فانك ان كنت تتظاهر الآن بأنك لا تجافيهما ، فهل ذاك يخرجك عما عتر فت به من انك لا تزال كوثريا ؟! وبمعنى آخر ان الحنفي مثلا اذا خالف امامه في مسألة ما أيخرج بذلك عن كونه حنفيا ؟! الجواب لا ، كما هو واضح لدى جميع العقلاء . وصرح به مخدومك ابو الحسنات اللكنوي في « الفوائد وصرح به مخدومك ابو الحسنات اللكنوي في « الفوائد كلما وصفنا به الكوثري من الضلال والانحراف عن السلف كلما وصفنا به الكوثري من الضلال والانحراف عن السلف وأئمة الحديث . ولولا ذلك لصرحت ببراءتك من كل ذلك كما صرحت ببراءتك من كل ذلك كما صرحت ببراءتك من مجافاته لا سيما وقد افسحنا كما المرحت ببراءتك من البراءة من كل ذلك ، فهل يفسر المجال في ذلك بطابنا اعلانك البراءة من كل ذلك ، فهل يفسر عاقل امتناءك من الاعلان الا بأنه دليل قاطع بأنك كوثري مائة

اسانظر ( صغة الصلاة » ( ص ٣٩ ) .

في المائة ، والآن نقول : مائة الا واحد بعد اعترافك بتبرؤك من مجافاة شيخك للشيخين وحسيبك الله ! ولكنك بدلك لم تدفع التهمة عن نفسك بأنك كوثري لان المخالفة الواحدة لا تبرئك من النسبة اليه كما سبق بيانه ، فهل عندك مسن العقيدة الصحيحة والجرأة العلمية ما تبين لنسا تفصيلا وبخاصة عما سألناك عنه من اتهامه للشيخين وأهل السنة بالتجسيم وانحرافه عسن الصحيحين وتضعيفه لكثير مسن احاديثهما وغير ذلك مما قلناه في المقدمة واوجزناه في هسده الغقرة . او كنت بريئا لفعلت ، فاذا لم تفعل فأنت عسدو للشيخين وأهل الحديث حتى تعلن براءتك من كل مخالفات الكوثري لهم .

٧ ـ تقول انك اثنيت على الشيخين رحمهما اللسه تعالى: فالجواب ان مثل هذا الثناء عليهما السهي سودت صفحات عديدة من «كلماتك» في النقل من تعليقاتك على بعض الكتب مما لا يدل عند أهل المعرفة والعلم انك حسن الاعتقاد فيهما وان لا أنحراف برأيك في علمهما ، وهذا هو موضع النزاع بين السلفيين امثالنا والخلفيين امثالك، بدليل ان كل تلك الكلمات ليس فيها جملة واحدة بل ولا قطعة واحدة يستشم منها تقديرك أياهما في عقيدتهما وأنهما غير منحر فين في علمهما . هذا مع ملاحظة أن عامة تلك التعليقات انما نشرتها وانت موظف في المملكة السعودية وتعيش بين قسوم يعرفون فضل ابن تيمية وتلميذه ويتبعون عقيدتهما فلقائل إن يقول: أن ذلك أنما صدر منك للاستهلاك المحلي! وقد قيل فعلا .

## امثلة مـن طعنه في ابن تيمية وابن القيم

وشيء آخر : وهو انه قد ينطلي ثناؤك على مسن لا علم عنده بما صدر منك من الطعن في عقيدتهما وعلمهما ولست .

أحاسبك بما صدر منك في بعض خطبك في بلنك حلسب ، فذلك مما يعود أمره ألى غيري ممن تتهمهم بالكندب عليك ، وأنما أنا سأدينك بما كتبه قلمك المنحرف عسسن الشيخين رحمهما الله تعالى:

 ١ ـ أقررت في تعليقك على كتاب « اقامة الحجـــة » ( ص ٢٩ ) المؤلف على ما ذكره في ترجمة ابن تيمية انسه نقل عنه عقائد فاسدة شنع عليه بها اليافعي وابن حجر المكي وغيرهما! وليس هذا فقط بل نقلت هــذه العبارة في تعليقك على « الرفع والتكميل » ( ص ١٣٥ ) من باب التأييد لها . فيه اتهام الشيخ ابن تيمية بكثير مما يتهممه بسبه الكوثري كالتشبيه والتجسيم وغير ذلك مما لا مجال لذكره الآن ، مع التشننيع عليه والطعن فيه أشد الطعن في اول كلامه وآخسره بمثل طعن الكوثري فيه: « والحاصل أن لا يقام لكلامه وزن، بل يرمي في وعر وحزن ويعتقد فيه أنه مبتدع ضال ، ومضل جاهل غال ، عاجله الله بعدله ، وأجازنا من مثل طريقته وعقيدته وفعله ، وخذل متبعيه ، وشتت شمل معتقديه » . هذا كلامه في شيخ الاسلام ابن تيمية في « الفتارى الحديثية» . ( ص ٨٦ ، ٨٧ ) . فمن كان صادقا في توقير الشيخ واجلاله، هل يحمل القراء على كلام الهيتمي هذا ، وفيه ما عرفت من ما سمعت من التكفير والتضليل آم ذلك مما يدل عسلى أن المحيل عدو ألمود للشيخ رحمه الله ، وذلك ما فعله قبل أبو غدة امثاله مناً كداك السيخ ابن تيمية كالشيخ محمد بخيت المطيعي في رسالة « تطهير الفؤاد من دنس الاعتقاد » فقـــد طعن فيها في ابن تيمية ما شاء له هواه ، واعتمد في ذلك على كلمة ابن حجر الكي المشار اليها في « الفتاوى » ونقلها بزمتها 1. 11

٢ - أقر مؤلف « الرفع والتكميل » ( ص ٩٠ - ٩١ و ١٣٥ ) وفي « الاجوبة الفاضلة » ( ص ١٧٤ ) على حشر شيخ الاسلام ابن تيمية في زمرة المتعنتين في جرح الاحاديث بجرح رواتها وأيده بقوله: « ولشيخنا الكوشري رحمه الله تعالى: « التعقيب الحثيث لما ينفيه ابن تيمية من الحديث ما يزال مخطوطا » . واعاد هذا في تعليقه على « الاجوبة » ( ص ١٧٦ ):

« وقد تعقب شيخنا الامام (كذا) الكوثري رحمه الله تعالى صنيع ابن تيمية في تشدده بنفي ما هو ثابت في كتاب اسماه: « التعقيب الحثيث . . ما يزال مخطوطا »!

٣ ـ قال تعليقا على ما جاء في « الرفسع والتكميسل »
 ( ص ١٣١ ) من الطعن في الامسام الذهبسي : « ولشيخنا الكوثري رحمه الله تعالى كلمة جامعة في حال الذهبي فقف عليها في تعليقه على رد السبكي على نونية ابن القيسم المسمى « السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل » ( ص ١٧٦ ) :

والعالم اللبيب يكفيه دلالة على صحة ما اتهمناه مما يضمره ابو غدة من العداء الشديد لاهل الحديث هــــذه الاحالة على كلمة شيخه في حال الامام الذهبي ، فانه يعلم قطعا انها ليست في تزكيته والثناء عليه وعلى من كان على نهجه في العقيدة كشيخه ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله ، وانما في الطعن فيهم جميعا ، فهو يرمي فيها الذهبي بالتجسيم وقلة الدين وان عقليته من اسخف العقليات . . .

« ومع ذلك هو أهون شرا من الناظم وشيخه كمـــا سبق » يعني أبن تيمية وابن القيم وقال في المكان الذي أشار اليه وهو ( ص ۱۷۷ ): « وهو شافعي الفروع الا آنه مجسم اعتقادا رغـــم تبريه منه في كثير من المواضع ، وعنده نزعة خارجية ، وان كان أهون شرا بكثير من الناظم وشيخه في ذلك كله »!

ومن الواضح ان ابا غدة لا يمكن ان يدعي انه يفرق بين الذهبي من جهة وبين ابن تيمية وابن القيم من جهة اخرى ، لعلمه يقينا بأنهم على نهج واحد في العقيدة السلفية ولمعاداة شيخه الكوثري من أجل ذلك أياهم جميعا ، كمسايدل على ذلك قوله السابق فيهم .

ومهما حاول أبو غدة التنصل من ذلك فان آثاره تكفر به فاسمع ايها القارىء الكريم اليه كيف يطعن في ابن القيم ويتهمه بالتجسيم صنع شيخه الكوثري تماما ولكن بشيء من الكر والمواربة (ولا يحيق المكر السيء الا بأهله) قال في تعليقه على « الاجوبة الفاضلة » (ص ١٣٠):

« اما ابن القيم فمع جلالة قدره ونباهة ذهنه تراه اذا روى حديثا جاء على ( مشربه ) المعروف بالغ في تقويت وتمتينه كل المبالغة حتى يخيل للقارىء أن ذلك الحديث من قسم المتواتر في حين انه قد يكون حديثا ضعيفا أو غريبا أو منكرا ولكن لما جاء على ( مشربه ) جمع له جراميده . . . » فما هو مشرب ابن القيم عند أبو غدة ؟ هو هـذا التجسيم الذي أتهمه به الكوثري آنفا وفي غيره من كتبه وبخاصة منها تعليقه على السيف الصقيل الذي سماه : « تكملة الرد على نونية أبن القيم » ومن قوله فيه وهو ينصح القــراء ( ص

« واني أعيدهم بالله من أحترام رجل لا يزيد عنه في

الخروج على الاسلام والمسلمين لا الزنادقة ولا الملاحدة »!

ولما وصف السبكي الشيخ أبا اسماعيل الهسسووي بقوله: « الذي تسميه ألمجسمة شيخ الاسلام » علق عليه ابو غدة بقوله: « وهو صاحب كتاب منازل السائرين الذي شرحه الشيخ ابن القيم بكتاب (مدارج السالكين) » . وهو يشير بذلك بمكر وخبث الى ان ابن القيم من المجسمة فقد وصف فعلا الهروي بأنه شيخ الاسلام في غير موضع مسسن « المدارج » من ذلك ( ١٢٧/١) .

وكذلك وصفه الذهبي في « التذكرة » ( ٣٥٤/٣ ) فهؤلاء عند السبكي وعند ابو غدة من المجسمة لانه أقره على ذلك !

فهل بعد هذا البيان يبقى انسان في الدنيا يصدق ابا غدة فيما سود به صفحات عدة من «كلماته» في الثناء على شيخ الاسلام ابن تيمية وانه امام من كبار ائمة الدين ، وعلى تلميذه ابن القيم وانه من اجلسة ائمة المسلمين!! من (ص ٣٧ – ٣٥) وهو يطعن فيهم تلك الطعون المتقدمة بالاضافة الى عدم تصريحه بالرد على شيخه الكوثري في تكفيره اياهما مع مطالبتنا اياه بذلك ، بل تراه حتى في كلماته لا يزال يذكره بالتبجيل والترحم عليه ، بل يعتبر تكفيره للشيخين انما هو اجتهاد منه يؤجر عليه! (ص ٣٨) . وانت آيها القارىء اذا اجتهاد منه يؤجر عليه! (ص ٣٨) . وانت آيها القارىء اذا الحديث الذين تكلموا في سوء حفظ ابي حنيفة ولا يدافسع عنهم بمثل دفاعه عن شيخه الكوثري بل يجزم بأن ذلك انما ابو غدة عن أهل السنة ، الى أهل البدعة والضلالة ، والله المستعان .

#### امثلة جديدة من اكاذيبه وتضليلاته

ومن اكاذيبه وتضليلاته للقراء الكسرام في سبيل اظهار اجلاله لابن تيمية وبراءته من الطعن فيه قوله (ص ٢٤) وقد ذكر تعليقه على كتاب «الاجوبة الفاضلة »:

« فلينظر من الصفحات التالية ، وفيها تعليقات واستشهاداتي بكلام شيخ الاسلام مع الاجلال والتوقير والترحم عليه كما هو الشأن في الادب مع كل عالم وامام وتلك الصفحات هي ٤٧ ، ٨٠ ، ٨٠ ، ٩٦ ، ٩٦ ، ٩١ ، ١٠١ ، ١٠٠ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ١٠٠ ، ١٠١ ، ١٠٠ » وانت أذا رجعت الى الصفحات التي أشار اليه رأيت العجب العجاب :

١ \_ ليس في شيء من هــذه الصفحات شيء مما زعمه من الاجلال والتوقير الا قولسه ( ص ٩٢ ) : شيخ الاسلام قالها مرة واحدة ثم لم يعد اليها! وقد كنت علقت على قوله هذا في « المقدمة » ( ص ٧٤ ) بما خلاصته انه يجوز انسسه قالها من قبيل الزلفي لاهل بلده الموقت « الرياض » ونجوز انه قاله عن اعتقاد منه قطلبنا أن يقول ذلك بأن يعلن براءته من قول شيخه الكوثرى في ابن تيمية « ان كان ابن تيمية لا يزال يعد شيخ الأسلام ، فعلى الاسلام السلام »! فلم يتبرأ منها مع تسويده صفحات لا طائل تحتها في الثناء على ابسن تيمية ليبيض بذلك صفحته العاتمة وهيهات ، وكان يغنيه عن كل ذلك او كان مخلصا أن يعترف بالحقيقة وهي أنه كان مضلًا ولا أقول: ضالا \_ كفيره من أعداء أبن تيمية ألكثر ثم هداه الله وعرف فضل ابن تيمية وعلم سلامة عقيدته مما بتهمه الكوثري ، فاذ لم يفعل فقد تأكد لدينا ما كنا اتهمناه به سابقا انه يلعب على الحبلين ، فهو يريدُ أرضاء الجمهور الذي يعيش بينهم الآن ، كما يريد أن لا يغضب أقرأنها

وزملاءه وتلامدته الذين يعلمون منه اجلاله حقسا للكوثري والحقيقة أنه لم يرض لا هؤلاء ولا هؤلاء .

سوف ترى اذا أنجلي الفيار

#### أنسرس تحتسك ام حمسسار

٢ - لم يترحم عليه الأ مرتين ( ص ٤٧ ، ٧٨ )!

٣ - وصفه في بعض المواطن ب ( الشيخ ) ، فذكرت في المقدمة ان هذا الوصف ليس نصا في المدح والثناء فراجعها.

3 - في أكثر الصفحات التي اشار اليها ليس فيها شيء من ما تقدم ولا غيره مما يدل على الاجسلال والتوقير الذي زعمه وهي الصفحات (٩٨، ٩٧، ١٠١، ١٠١، ١٠٢ كره المفحات ذكره المنعض الصفحات ذكره اكثر من مرة كالصفحة الاخيرة فانه ذكره فيها ثلاث مرات لم يزلد على قوله « ابن تيمية » فضن عليه حتى بالترحم عليه ولو مرة واحدة!

وهذا كله يبين للقارىء ان أبا غدة حينما يستكثر من الاشارة ألى الصفحات تدليلا على توقيره لشيخ الاسلام أبن تيمية رحمه الله ثم لا يجد في أكثرها شيئًا من ذلك أنما يصدق فيه قوله عليه الصلاة والسلام: « المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور » . نسأل الله العافية والسلامة .

وان مما يؤكد لك ذلك انه نقل ايضا عن عسدو شيخ الاسلام ابن تيمية رقم واحد الا وهو شيخه الكوثري في نحو من عدد الصفحات التي نقل فيها عن ابن تيمية ، فتراه في اكثرها يصفه بالامام وفي بعضها « شيخنا » وتسارة يقول

ومن مكره وكيده انه لم يذكر في الصفحات المتقدمة التي أحال اليها مستدلا بها على توقيره لشيخ الاسلام هذه الصفحة ( ١٧٦ ) لان ما فيها من النقل عن الكوثري يكشف عن عورته وتدل على ما يضمره للشيخ من الحقد والطعن تبعا لشيخه الكوثري عاملهما الله بعدله . ومن مكره وخبثه انه يقول في أبن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب ( ص ١٩) في تنصله من التكفير المنسوب اليه:

« وهؤلاء ائمة اعلام من خيار المؤمنين العالمين العاملين الداعين الى الله تعالى ، ومن أراد ان يحكم عليه بالسفـــه والعته فليكفر ائمة الاسلام وهؤلاء السادة الاعلام ،

وهبني قلت هــذا الصبح ليــل

أيعمس العالمون عن الضياء »

يقول هذا وهو يعلم ان شيخه الكوثري يكفر ابسسن تيمية وابن القيم ويجعلهما في الخروج عن الاسلام والمسلمين كالزنادقة كما تقدم قريبا فهل تعتقد اذن أن كنت صادقا في تضليلك المذكورين ان شيخك الكوثري سفيه معتوه! وأن اعتقدت هذا فكيف تجمع في عقلك \_ عافاك الله منه \_ بين هذا التسفيه أن التزمته وبين اتخاذك أياه أماما ، وأن لم تلتزم ذلك وظللت على أنتسابك اليه فكيف توفق بين هذا وبين قولك السابق: « وهؤلاء أئمة أعلام . . . « ومن أراد أن يحكم عليه بالسفه والعته فليكفر أئمة الاسلام . . . » . اليس هذا هو النفاق والتدجيل على الناس ؟! وصدق من قبال :

### ومهما تكن عند امرىء من خليقة وان خالها تخفى على الناس تعلم

ومن ذلك انه سود ايضا صفحات تحت عنوان « انتصاري لشيخ الاسلام في أحرج الظروف » وحين تقرأ ما تحته من كلام ينكشف لك شيء من تعصبه على أبن تيمية واعتقاده المنحرف فيه فانه نقل كلام الشيخ التهانوي فيه الذي أساء الادب معه وهو قوله فيه :

« ومما رده ابن تيمية من الاحاديث الجياد . . . حديث رد الشمس لعلي رضي الله عنه ، ولما رأى الطحاوي قلم حسنه وأثبته جعل يجرح الطحاوي بلسان ذلق وكللم طلق ، وايم الله أن درجة الطحاوي في علم الحديث فلوق الاف من مثل ابن تيمية ، واين لابن تيمية أن يكون كتراب نعته ، فمثل هؤلاء المتشددين لا يحتج بقولهم الا بعد التثبت والتأمل » .

ثم ركز ابو غدة كلامه على قول التهانوي: « واين لأبن تيمية ان يكون كتراب نعله » وانتقده في هذه العبارة وكتب الى التهانوي بذلك حتى رجع عنها .

فيلاحظ القارىء الكريم أن أبا غدة أنما عني بناحيسة شكلية متوسلا بذلك ألى أظهار توقيره لشيخ الاسلام أبسن تيمية وعدم تكفيره أياه ، وفاته أن الاولى بانتقاده للتهانوي هو زعمه أن درجة الطحاوي في علم الحديث فوق آلاف من مثل أبن تيمية » وقوله فيه أنه من المتشددين، فأعراض أبو غدة عن أنتقاده في هذين الامرين لهو أكبر دليل على موافقته أياه فيهما ، ويؤيده ما سبق نقله عن أبي غدة من خشره لابن تيمية في زمرة المتشددين تبعا لشيخه الكوثري فأين مسسا زعمه من الاجلال والتوقير لابن تيمية وهو ينظر أليه بتلك النظرة المزرية المنحطة في الحديث ، وأنه من المتشددين !؟

واعلم أيها القارىء الكريم أننا لا نستبعد أن يكون أبو غدة معظما لابن تيمية في صفة من الصفات القائمة به كزهده وعلمه في التفسير والحديث والاصول وغيرها وصبره على البلاء والمحن وعليه فما يدعيه من الثناء على أبن تيميسة والدفاع عنه فهو من هذه الحيثية . وهذا بطبيعة الحال لا ينافي أنه يعتقد فيه أنه ضال منحرف عن العقيدة كالتجسيم وغيره مما يتهمه به شيخه الكوثري ، فهذا شيء وذاك شيء آخر ، وقد يلمح المتأمل في كلامه شيئا من هذا ، فقد نقل ص ١٨٠ من كلماته تعليقا له في بعض الكتب في الثناء على أبن تيمية وصبرة في سجنه وعقب على ذلك بقوله :

« ورحمه الله تعالى ورزقنا التأسي به فيما يلم مــن محن وابتلاء واعتداء وافتراء » فلم يطلب ان يرزق التأسى

به أيضا في دعوته لعقيدة السلف وحسن فهمسه للشريعسة ، لان ابن تيمية لا يصلح فيهما عنده قدوة للناس . وهذا ما لا يجرأ أبو غدة أن يصرح به ، ولذلك يظهمل يجادل ويكابسر ويراوغ .

هذا آخر الرد على ما جاء في جوابه عن الفقرة ( ١٦ ) . ثانيا: واجاب عن الفقرة ( ١٧ ) بما يدينه بما تضمنته من الاشارة الى نفاقه في أرض معاشه ، فلم ينف ذلك عسن نفسه ولو بلسانه ، لانه أخذ يتهكم بتعريفنا للقراء به اسما ومذهبا ومشربا وكونه حنفيا متعصبا للكوثري فانه لم يرد على قوله تضليلا لقرائه عن الحقيقة : « فذكروا اسمى ونسبي واسم بلدي ومذهبي واسم ولدي ، وفاتهم ذكرر بقية أفراد الاسرة » . فهو بذلك يضلل القراء الذين لسسم يسبق لهم أن اطلعوا على « المقدمة » والقصد الذي حملنا على ذكره بما هو متصف به من نسب ومذهب ومشرب على

#### أسلفي وكوثري ؟!

سبيل التعريف بكاتب ذلك التقرير الجائر.

ثالثا: واجاب عن الفقرة ( ١٨ ) بأنه ليس كوثريا مائة في المائة! ويستدل على ذلك بأن الكوثري كان يجافي ( كسلا قال ولا يقول: يكفر ) ابن تيمية وابن القيم بحسب رايب واجتهاده ( كذا قال عامله الله بما يستحق ) ثم قال:

« فلوكنت ملتزما بكل ما يقول لحفوتهما وتابعته فـــي مشربه هذا نحوهما »!

اما طعن الكوثري في ائمة الحديث وفيهم ابن تيميدة وابن القيم واتهامه اياهم بالتجسيم وتلقيبهم بالحشويسة السخفاء وبالجمود في الفقه والفهم وأنهم حملة اسفار وطعمه في الرواة الثقات وفيهم جماعة من الحفاظ والائمة الفقهاء

كمالك والشافعي واحمد وتكذيبه لعبد الله بن احمد ... الخ ، مما سبق ذكره في الفقرة المذكورة فكل هذا لم يقل ابو غدة أنه ليس مع شيخه الكوثري فيها مع الحاحنا عليه بالتبرؤ منه جملة وتفصيلا ثم مع ذلك هو لم يقل ولم يتبسرا الا من مجافاته لابن تيمية وابن القيم فكل ذي له يشهد والحالة هذه ان أبو غدة لا يزال كوثريا في الامور الاخرى وما اكثرها وواحدة منها كافية للحكم على ابو غهدة بالضلال والخروج عن الفرقة الناجية اذا لم نقل بسقوطه في ساحة الكفر المستوجب الخلود في النار وبئس القرار . لا سيما وهو يتبجح في «كلماته» فيقول ( ص ٣٨) :

« . . . وأترك ما اراه بعيدا عن القبول ولو صدر من الشيخ الكوثري » .

واذا كان ابو غدة صادقا في قوله هذا ثم هو لـم يتبرأ من تلك المفاسد العديــدة المضللة لصاحبها ، اليس ينتــج مـن ذلك ان ابو غدة مؤمن بها لانه لم يعرض عنها لا سيما وقد طلبنا منه ذلك لاننــا لا نعاديه لشخصه وانما نريــد الهداية له كغيره ، ولذلك افسحنا المجال لــه للتراجع فلم يفعل فعلى نفسها جنت براقش .

رابعا: لـم يتعرض للاجابة عـن هـذه الفقرة ( ١٩) مباشرة بل حاد عن ذلك لكــي لا ينكشف تدجيلــه للقراء متناسيا قول الله تعالى ( والله مخرج ما كنتم تكتمون ) فانه قال تحت عنوان « اقوالي في ابن القيم » قال ( ص ٣٦ ) :

« واني بحمد الله تعالى وفضله ادين الله تعالى فـــي مقاما لعقيدة بعقيدة السلف رضي الله عنهم فأقول بعقيدتهم في الاسماء والصفات ، وأثبت لله سبحانه مـا أثبته لنفسه

وما اثبته له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تأويل ولا تحريف ولا تشبيه ولا تمثيل (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) » •

#### فأقول والله المستعان

ا ـ اسلفي وكوثري ؟! فهـذان ضـدان لا يجتمعان فكيف يصر ابو غدة على كونه كوثريا في المسائل التي كنا شرحنا القول فيها في المقدمة واشرنا اليها فيما سبق وطلبنا منه فيها ان يتبرا منها فلم يتبرأ ثم هو يعلن هنا انه سلفي العقيدة ! اليس هذا من الادلة التي تؤيدنا في وصفنا اياه بأنه « يلعب على الحبلين » فهو مسع سلفيي العقيدة سلفي ، ومع الكوثريين كوثري ! تالله ان هذا لشيء عجاب ! ولو ان الكوثري نفسه كان حيا لتبرأ منك لجمعك بسين النقيضين ولعبك على الحبلين واني لاشهد له على ضلاله أنه خير منك في صراحته ، وبعده عن مثل هذا النفاق الكشوف!!

٢ ـ انى لاسألك هل تتصور مسلما سواء كان سلفيا ام خلفيا ماتريديا ام اشعريا ، ودوبنديا ام كوثريا يتجرأ ان يقول خلاف هذا القول المعسول الذي قلته لاثبات كونك سلفي العقيدة ؟ كل المسلمين يقولون مثل قولك هذا حتى شيخك الكوثري على ضلاله الكبير لا يسعه ان يقول غير ذلك ـ مع طعنه في حماة عقيدة السلف \_ والا لو قال غير ملك لانكشف الغطاء ، فامن ما هو الغرق بين السلف والخلف في ذلك ؟ والجوأب

### منهب السلف في الصفات وموقف الدعاة اليوم فيه

1 ــ السلف يصغون الله تعالى بما وصف به نفسته في

كتابه او اخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم ويؤمنون بذلك انه كما وصف به نفسه حقيقة من غير تأويل . . . الخ في هذه الصفة المميزة للسلفي على غيره من الخلفيين فان هؤلاء على قسمين : قسم مفوضة يؤمنسون بألفال الآيسات واحاديث الصفات دون الايمان بحقائق معانيها اللائقة بالله تعالى . وهذا هو الذي عليه الآن كثير مسن الخلفيين الذين لم يدرسوا عقيدة السلف او درسوها ولسم يفهموها او فهموها ولم يؤمنوا بها .

ويفلب هذا على الذين يتظاهرون بأنهم من الدعاة الى الاسلام (وفاقد الشيء لا يعطيه) وبعضهم يزعم أن هـــذا هو مذهب السلف جهلا أو تجاهلا ومنهم الكوثري شيخ أبو غدة كما صرح بذلك في تعليقه على « الاختلاف في اللهـــظ » لابن قتيبة (ص ٣٠).

وقسم مؤولة معطلة ينكرون حتما بعض صفات الله تعالى باسم التأويل وتحريف الكلم عن مواضعه ، ومنهم شيخك الكوثري بل هو حامل راية هذا الانحراف في العصر الحاضر . وانت حين قلت : « من غير تأويل ولا تحريف . .» قد اخرجت نفسك و ولو بلسانك والله حسيبك وسائلك عما في قلبك من هذا القسم الاخير ، ولكنك لم تخصر نفسك ان تكون من المفوضة الذين وقف ايمانهم عند الالفاظ دون المعاني ! فيا ترى هل تعمدت أن لا تضم المسي كلامك السابق كلمة « حقيقة » لكي تضلل القراء ، ويشهدوا لمك بأني سلفي ! ام انك انت نفسك لا تدري الفرق بين القسمين المذكورين ؟!

فان كنت لا تــدري فتلك مصيبة وان كنت تدري فالصيبة اعظـم ويشهد الله انه ليسرني ويسعدني ان تكون مخلصا في تصريحك هذا المذي تنكر فيه التأويدل المدني كان شيخك الكوثري قد دان به ، فأودى به أن اخرجه عن طريقة السلف مئة في المئة ، بل وحمله على الطعن في عقيدة السلف وعلى تأويل كلماتهم التي تخالف مذهبه في آيات واحاديث الصفات ، ولم لا يؤول كلماتهم وهو يؤول كلام آلله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ؟!

ولا استبعد أن يكون تصريحك بما تخالف فيه شيخك الكوثري من التأويل ، انما استفدته من مخالطتك للعلماء النجديين الذين هم من أعلم الناس اليوم بهسله العقيسة .

ولكن بقي عليك شيء هام وهام جداً ، وهو ان يكون المالك بعقيدة السلف المانا حقيقيا ليس فقط لا تأويل فيه بل ولا تفويض ايضا ، وهذا ما أجزم أنك بعيد كل البعد عن الايمان به ، لانك لو كنت مؤمنا حقا لبادرت ألى الاجابة عن الاسئلة السبعة المشار اليها في هذه الفقرة واكثرها متعلقة بالعقيدة عقيدة السلف وحينئذ فلا فائدة كبرى من انكارك التأويل لانك لم تؤمن بما يقابله وهو الايمان بصفاته تعالى حقيقية كما يليق به عز وجل ، فقولك اذن :

### « فأقول بعقيد تهم في الاسماء والصفات » .

اما انه من قبيل (يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم) او من قبيل قول المنافق حين يسأل في القبر عن النبي صلى الله عليه وسلم: « لا ادري اقول كما يقدول الناس » فأنت سمعت علماء نجد الموحدين ينكرون التأويل فقلت بقولهم دون أن تفهم لازمه وهو الايمان بالصفات

حقيقة لا تأويل ولا تفويض.

ومن اين لابي غدة ان يدري العقيدة السلفية وقدد عاش حياته في أحضان اكبر عدو لهمسا في العصر الحاضر وتتلمذ عليه حتى أنتسب اليه فخورا فهو « الحنفي الكوثرى » باعترافه!!

ولذلك فنحن لا نزال نطالب بالحاح بأن تجيب على الاسئلة السبعة جوابا صريحا لا مواربة فيله ولا مخادعة ، وتعلن انك بريء من الكوثري جملة وتفصيلا وانك لا توافقه في كل ما أخذناه عليه من المطاعن في « المقدمة » ( ص ٢٤ ل قي كل ما أخذناه عليه من المطاعن في « المقدمة » ( ص الآ على وغيرها كثير وتنتفي من التسابك اليه صراحة . فان كل أحد يعلم انك أذا تبرأت منه لم تتبرا من الاسلام وانت تشهد الشهادتين وما تستلزمان من العقيدة الصحيحة مسادمت تقول انك تقول بعقيدتهم ، فأجب عما سئلت ، واعلن براءتك مسن كوثريتك ليكسون احبابك واعداؤك عسلى بينة من آمرك ، والسلام على من اتبع الهدى .

خامسا: واما ما يتعلق بالفقرة ( ٢٠ ) فان المسكين لم يصنع شيئًا سوى الله نقل من « المقدمة » ما كنت ذكرته في خاتمتها عن « التقارير التي يقدمها الجواسيس والمخبرون » دون أن نسمي احدا ولكنه عرف نفسه فقال عقبه:

« انتهى كلامهم بالحرف الواحد . وهم يعنوني بهذا كليه » .

١ - مثل معروف يضرب لن يجني على نفسه ونحوه قولهم : (( منسسك الحيض فاغسليه )) !

من الاشارة الى ما في المقدمة من العلم والنقسد الصحيح والالزام ، وغير ذلك من الحقائق ، فلم يتعرض لهما أبسو غدة بذكره مطلقا لا اعتراضا ولا أعترافسا ، متناسيا أن الاعتراف بالحق والرجوع عن الخطأ فضيلة ، الامر السذي يذكرنا بالمثل الشامي : « هو كالصوفي لا بينكر ولا بيوفي » ! وبالمثل العربي القديم : « تلدغ العقرب وتصيء » : تصيح ! و « ان عادت العقرب عدنا لها وكانت النعل لها حاضرة » !

### رابعا: بهت جديد واستعداء غير شريف:

لم يكتف ابو غدة بكل تلك الافتراءات والطعنات التي وجهها الي في تقريره الجائر التي رددتها عليه في « المقدمة » ردا لم يستطع الجواب عليها البتة كما عرفت من هذا الرد على « كلماته » بل انه عاد الى بهت وحقد جديد ، ممسايذكرني بما في الامثال : قيل للشقي هلم الى السعادة فقال : حسبى ما انا فيه!

ذلك أنه بعد أن يئس من تحريك المسئولين هناك ضد تعليقات الالباني وتخريجه لشرح الطحاوية عاد يفتش في كتب الالباني الاخرى لعله يعثر فيها على زلة يتشبث بها كالفريق يتعلق ولو بخيوط القمر! ليبني عليها قصورا وعلالي ، وقد وجد في بعضها كلمات فيها تذكير للمسؤولين هناك ببعض الامور المنكرة التي تقع في المدينة المنسورة ، ليبادروا الى تلافيها قبل أن يتسع الخرق على الراقيع فاعتبر ذلك أبو غدة تنديدا ونيلا من العلماء والمسؤولين فاعتبر ذلك أبو غدة تنديدا ونيلا من العلماء والمسؤولين هناك ليتقرب بذلك اليهم نفاقا منه على حساب قلبالحقائق ( والله يشهد أن المنافقين لكاذبون ) كيف لا وكل مسلم يعلم قوله صلى الله عليه وسلم: « الدين النصيحة لله ولكتابه ولكتابه

ولرسوله, ولائمة المسلمين وعامتهم »، فأبو غدة يتجاهل هذا الحديث مع النصوص الآخرى من الكتاب والسنة التي توجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح لائمية المسلمين وعامتهم ، ويجعل ذلك طعنا في الائمة ، ويستعديهم علي زاعما انني نددت بهم فيقول بعد أن توسل اليهيم باطرائهم والثناء عليهم بما يعلم اصحابه وتلامذته قبل غيرهم انه يقول بلسانه ما ليس في قلبه فانه بعد ان عاد الى الاشارة الى المقدمة وما فيها من الاوصاف التي كشفنا فيها اتصافه بها والى الطعن في كاتبها وناشرها بقوله :

« أولئك الذين يدعون السلفية والغيرة على العقيدة لمنافع وغايات شخصية وهم أشد الاعداء لما يدعون » ؟

هكذا فليكن قلب الحقائق ، ابو غدة الكوثري سلفي ، والالباني واخوانه السلفيون المعروفون بذلك منذ ثلث قرن من الزمان أو اكثر ، هم اشد الاعداء لما يدعون وليس هـــو الكوثري وتلميذه الكوثري ا تالله لقد حق فيه قول من قال : «جاء بقرني حمار » .

قال ابو غدة الكوثري بعد ذليك تحيت عنيوان: استغلال للسلفية وتهجم عليها: « نشروا في بعض كتبهم ما نالوا به من العلماء والمسئولين في هذه المملكة الكريمة التي قامت على العقيدة وحمايتها ورعايتها ونشرها وما تزال هي الحامية الراعية لها ، وتضع في سبيل نشرها والدعوة اليها والدود عنها كل امكاناتها . قالوا في كتاب « حجة النبيي صلى الله عليه وسلم ( ص ١١٥٥) منددين بالمملكة العربية السعودية الموقرة والعلماء والمشايخ المعروفين فيها ما اضعه بالحرف الواحد بين قوسين : « ان دولة التوحيد بسدات

تتهاون بالقضاء على ما ينافي توحيدها الذي هو رأس مالها ، والمشايخ وجماعة الامر بالمعروف هيئة! آلا ما شاء الله » انتهى كلامهم .

فانظر أيها القارىء الكريم الى هذا الكوثري الاتبب الاخسر بحق كيف يقلب الحقائق فيجعل المعروف منكسسرا والمنكر معروفا ، فبدل أن يضم صوته الى صوتي ويذكسر تذكيري بضرورة محاربة ما بدأ يظهر من الشركيات والوثنيات اذا به يعتبر تذكيري هذا تنديدا بالحكام والعلماء السعوديين! فأنا أنما قلت ما نقله عنى تعليقا على أحدى البدع

التي سردتها في آخر « حجة النبي صلى الله عليه وسلم » وهي : « ١٢٣ ـ ربط الخرق بالمقام والمنبر لقضاء الحاجات» فقلت تعليقا عليها :

« هذه الظاهرة قد تضخمت في الآونة الاخيرة تضخما لم يكن فيما سبق مما يدل على أن دولة التوحيد ...» الخم فتأمل كيف حذف الكوثري هذه الجملة التي تدل القارىء على السبب الذي دفعني الى تذكير الدولة بالتهاون المذكور عسى أن تعالج الامر بما يلزم من حزم وعزم 4 فاعتبر تذكيري هذا ونصحي للدولة وعلمائها طعنا فيهم!

اليس يدل صنيع آبي غدة هذا على أنه يفار فيما يظهر على المملكة السعودية وعلمائها أكثر مما يغار على شرع الله ؟ على افتراض أن غيرته خالصة منه لهم ، ولم ذلك يا ترى ؟ الجواب وأضح عند القراء ، ومع ذلك فحسبي أن اعتقد أن الحكماء والعلماء والمشايخ المخلصين منهم لا يشاركون « أبو غدة» في هذه الطعنة بل يعتقدون بأننى قمت بشيء مما يجب

علي من التنبيه والتذكير وهم يقدرون ذلك ، كما صارحني به بعضهم ، وأن كان أعداء التوحيد يستغلون مشلل هسذا ويحاولون أثارة التحكام علينا هناك ( والله غالب على أمر ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) .

وليت شعري ماذا يريد أبو غدة من استعدائه الحكام هناك علينا ، فلو أنني كنت موظفا مثله عندهم لقيل: أنه يسعى الى الاضرار بك بطردك من وظيفتك \_ وقطع الرزق عنك ، ولكن وأنا أعيش في سورية أكسب رزقي بكد يميني وعرق جبيني فماذا يبغي أبو غدة من ذلك الاستعداء ؟ لم يبق الا أن يقال يبغي بذلك منعك من الحج والعمرة الذي اعتد يكل سنة غالبا منذ بضع سنين ، فليتأمل القارىء في صنيع كل سنة غالبا منذ بضع سنين ، فليتأمل القارىء في صنيع هذا الاتب الذي تبجح في «كلماته» بقوله : «وسلوكي مكسوف ، وخلقي معروف »!

وقبل ذلك رضي بأن ينشر عنه بعض اخوانه تلك التزكية ألتي جاء فيها: « جمع الى علمه الفزيسر التقوى والخشية من الله في السر والعلن (!) ، فهو وقاف عنسد حدود الله لا يتعداها ، مبتعد عن الشبهات والمكروهات (!) ما عرف عنه قط انه أمر بمعروف الا وطبقه على نفسه (!) ومن يعول (!) ولا نهي عن منكر الا وقد اجبته هو ومسسن يعول (!) » (!) .

فهل يستعدي ذاك الاستعداء من قام فيه بعض هــذا الثناء ام هو النفاق المتحكم في الشيخ نفسه وبعض تلامدته المادة الماد

ا نظر « مقدمة المحاوية » ( ص ١٨) ) . وقدد تجلب التعريج عليها في « كلماته » .

ثم قال أبو غدة هداه الله وأماط عنه بفضه وحقده: « وقالوا في هذا الكتاب أيضا ( ص ١٥١ ) منددين بالمسؤولين عن المسجد النبوي وأصفين لهم بمسايرة الأهواء وضعف الايمان وغلبة الهوى:

« . . ولقد تحدثت مع بعض الفضلاء بضرورة الحيلولة بين هؤلاء الجهال وما يأتون من المخالفات ، ولكين المسؤول الذي يستطيع ذلك لم يفعل ، ولن يفعل الا ان يشاء الله! ذلك أنه يساير بعض أهل المدينة على رغباتهم وأهوائهم ، ولا يستجيب للناصحين من أهل العلم ، ولو كانوا من أهسسل البلاد! والى الله المشتكى من ضعف آلايمان ، وغلبسسة الهوى ، الذي لم يفد فيه حتى التوحيد! لغلبة حب المال على أهله الا من شاء الله وقليل ما هم ، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أذ يقول ، فتنة أمتى المال » . أنتهى كلامهم » .

قلت: هذا النص كسابقه في الدلالة على انسي ذكرت المسؤولين هناك بما يقع في المسجد النبوي من المنكرات ، ولكن ابو غدة على عادته في قلب الحقائق يعتبر ذلك تنديدا بالمسؤولين ومن هنا عرفت السبب في كون ابي غدة استطاع ان يستمر موظفا عندهم نحو عشر سنين مع انهم في العقيدة سلفيون وهو حنفي! وذلك بتزلفه لديهم ، ومنافقته إياهم ، بينما غيره لم يطل مكثه لديهم الا ثلاث سنوات مع اعتقادهم فيه الله سلفي ، وما ذلك الا لنصحه وتذكيره مسع تقصير لا يخلو منه انسان ، وذاك متفوق في ترك النصسح والتذكير يخلو منه انسان ، وذاك متفوق في ترك النصسح والتذكير

وقبل أن انتقل بالقراء الى فقرة اخرى أريد أن الفت النظر الى تمام الكلام الذي تعمد أبو غدة حذفه في أول

الكلمة السابقة ألتي نقلها عن كتابي وأشار اليه بثلاث نقط في أولها « ٠٠٠ » أقول تعمد أبو غدة حذفه لفاية معروفة لا تخفى على القارىء وهو قولي تعليقا على البدعة : ١٤٧ ـ قصد الصلاة تجاه قبره صلى الله عليه وسلم :

« لقد رأيت في السنوات الثلاث التي قضيتها فـــي المدينة المنورة ( ١٣٨١ – ١٣٨٣ ) استــاذا في الجامعــة الاسلامية ، بدعا كثيرة جدا تفعل في المسجــد النبـوي ، والمسؤولون فيه عن كل ذلك ساكتون ، كما هو الشأن عندنا في سورية تماما .

ومن هذه البدع ما هو شرك صريح ، كهذه البدعة ، فان كثيرا من الحجاج يتقصدون الصلاة تجساه القبسس الشريف، حتى بعد صلاة العصر في وقت الكراهة، ويشجعهم على ذلك انهم يرون في جدار القبر الذي يستقبلون محرابسا صغيرا من آثار الاتراك ينادي بلسان حاله الجهال السسى الصلاة عنده ، رد على ذلك آن المكان الذي يصلون فيه انما هو سدة مفروشة بأحسن السجاد ، ولقد تحدثت مع بعض الفضلاء . . . » الخ .

فهل في هذا الكلام الا تذكير المسؤولين هناك بما يجب عليهم من السعي لازالة هذه المنكرات من المسجد النبوي مما لا يرضاه هو نفسه صلوات الله وسلامه عليه ، قسل ان يستفحل الداء ويعز الدواء . ونحو ذلك قوله تحت عنوان : « تطاول على المسؤولين » :

### مثال جديد لكذب في النقل

« وقالوا في هذا الكتاب ايضــــا ص ١٥٦ في معــرض انتقادهم على انشاء حكومة المملكة العربية السعودية الموقرة جدارا على قبور شهداء احد لمنع الدخول والتمسح بها، مدعين قرب عودة مظاهر الوثنية الى ارض دولة التوحيد في ظل الحكم السعودي القائم، قالوا مسااضعه بالحرف الواحد (!) بن قوسين:

« كانت الارض التي فيها قبر حمزة وغيره من شهداء أحد لا بناء عليها ألى السنة الماضية ١٣٨٣ هـ ولكن الحكومة السعودية في هذه السنة اقامت على أرضهم حائطا مبنيــا بالاسمنت ، وحعلت له بابا كبرا من الحديد مين الجهية القبلية ، ونافذة من الحديد في آخر الجدار الشرقي فلمـــا راينا ذلك استبشرنا شرا! وقلنا: هذا نذير شر! ولا يبعد ان يكون توطئة لأعادة المسجد والقبب عسلى قبورهم ، كما كان الامر قبل الحكم السعودي الاول ، حين كان القوم متحمسين للدين ، عامليين بأحكاميه ، وهذا أول الشر . واذا استمر الامر على هدا المنوال من التساهل في تطبيق الشرع ، والتجرؤ على مخالفته ، فلا استبعدان تعود مظاهر الوثنية الى أرض دولة التوحيد كما كان الشأن قبل حكمها » انتهى كلامهم وفيه تهجمهم على علماء المملكة وتطاولهم على المسؤولين فيها » . أقول وبالله المستعان فان اصعب شيء مناقشة من لا يخشى الله ، ويكابر حتى يقول : عنزة ولو طارت فان:

قوله: ما اضعه بالحرف الواحد . كـــذب مكشوف فقد حذف من كلامي جملا لغاية التضليل وأثبات التهجم المزعوم .

ا \_ قلت بعد قولي عاملين بأحكامه: « والله عالب على امره . وهذا أول الشر ، فقد رأيت الخرق على النافذة

تتكاثر ، ولما يتكامل بناء الحائط ، وقيل لي : أن بعضهم صاروا يصلون داخل البناء تبركا ، وإذا استمر الامر على هذا المنوال ... » وإذا علمت هذا الكلام المحذوف يتبين لك أن « أبو غدة » لايزال يحر ف الكلم عن مواضعه شأن الذين قال الله فيهم ( يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ) فأنه بالحذف المذكور حرف المعنى عصن القصد الذي رميت اليه بتمام الكلام فأن اسم الاشارة في قولسي ( هذا أول الشر ) أنما يعود إلى ما رايته من الخرق عصلى النافذة . وعلى حذفه المذكور يعود إلى ما سبق ذكره من بناء الحائط على المقبرة !

۲ ـ قولـه: انتهــى كلامهم وفيــه تهجمهم ... فيه كذبتان بل ثلاث:

الاولى : ان الكلام لم ينته ، بل قد جاء في آخره مــــا نصـــه :

« ثبت الله خطاها ، ووجهها الى العمل بالشرع كاملا، لا تأخذها في الله لومة لائم ، وهو المستعان » . وحذفه لهذه الجملة من ابين التحريف لانه لو اثبتها لانكشف افتراؤه للقراء بداهة ، ولذلك حذفها تضليلا للقراء وبهتا للابرياء ، فعليه من الله ما يستحق وهذه الجملة لاكبر دليل على انتا نريد النصح بهذه الكلمات للدولة السعودية وحكامها ولا نريد النيل والطعن منهم كما يريد ان يقول هاذا الافالية .

الثانية: قوله: كلامهم ، فان هذا كلامي وحسدي ، والناشر لا يتحمل مسؤوليته او كان خطأ وكذلك غيره . فهو من تضليله أيضا للقراء كما شرحته من قبل .

الثالثة: قوله: تهجمهم فانه كذب مزدوج ، فانه لا لا تهجم مطلقا ، انما هو النصح والتذكير ، ولو فرض انه تهجم ، فعلى وحدي مسؤليته لا علاقة للناشر ولا لغيره به .

# ه ـ تكراره الاتهام بالطعن في آلمناهب والرد عليه فيسه وفي زعمه إنها هي الشرع !

هذا وكأن ابو غدة يشعر في قرارة نفسه ان هسله اللهمة آلتي حاول الصاقها بي لاستعداء الحكام هناك عسلي سيعود عنها فاشلا ان لم تكن سهما في نحره ، ولللك سلك سبيلا اخرى كان قد طرقها من قبل اشاعة بلسانه ، والآن يعود اليها اذاعة بقلمه فكشف بذلك عن نواح اخرى من جهله بالاسلام وعديد من الاتهامات الاخرى .

وبذلك يكون كالباحث عن حتفه بظلفه ، والحافر لقبره بنفسه ، فبعد ان نسب الي انني اعتبرت انتسابه الـــى المذهب الحنفي مجالا للانتقاص من ابو غدة ، وهـــذا كذب ايضا قال تحت عنوان : « طعنهم في المذاهب الاربعة » :

« ومًّا كان لي أن استفرب ذلك منهم ما داموا يعتقدون الانتساب الى أي امام من أئمة المداهب المتبعة سبة وعادا يوصم به المنتسبون الى تلك المداهب فقسد قرنوا المداهب المتبعة بالانجيل ، وأخرجوها عن دائرة شرعنا وعن الكتساب والسنة وزعموا أنها غيرهما ، نعم زعموا أنها غسير الكتساب والسنة ، فما ادري ماذا يعنون ! وماذا من وراء ذلك سقصدون ؟!

فهذا قولهم في حاشية « مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذري » المطبوع في الكويت الطبعة الاولى والثانية جميعا في الجزء المثاني منه في ( ٣٠٨ ) بالحرف الواحد: « . . . ان عيسى عليه السلام ـ اي عنسه نزوله ـ يحكم بشرعنا ، ويقضي بالكتاب والسنة لا يفيرهما مسن الانجيل او الفقه الحنفي ونحوه » انتهى قولهسم بالحرف الواحد » . وهيهات أن يفطوا ما صدر منهم بأي تأويسل او تعليل ؟! وقد أفاد قولهم هذا : أن ( الفقه الحنفي ونحوه ) ليس من شرعنا وليس من الكتاب والسنة » .

### بيان ما في كلامه على (( حاشيسة مختصر مسلم )) من الكذب والضلال

أقول: في هذا الكلام من الكذب والضلال ما لا يصدر من انسان يحترم دينه وعقله ، بل يحترم اخوانه واصدقاءه واليك البيان:

أولا: لقد اثبتنا فيما تقدم كذبه فيما نسب وينسب الينا من الطعن في المذاهب واننا نعتبر الانتساب اليها سبة وعارا ، فهذا كذب جهارا ، وقد سبق بيان ذلك مفصلا فلا نعود اليه ، وأن جعل هذا الضال اعادة التهمة في ذلـــــك ديدنه ، فالله حسيبه .

ثانيا: قوله: « واخرجوها ( اي المذاهب ) عن دائرة شرعنا وعن الكتاب والسنة وزعموا أنها غيرها » .

#### موقفنا من المذاهب

فأقول: هذا كذب ايضا بهذا الاطلاق ، ولا يقول بذلك مسلم على وجه الارض اذ من المعلوم ضرورة ان في المذاهب كثيرا وكثيرا جدا من المسائل المتفق عليها بين المسلمين ، ولها أدلتها من الكتاب والسنة وفي كل منها مما أختلفوا فيه كثير من الصواب الذي ترجع بدليل من الكتاب والسنة . ولكن في مقابل هذا كثر من المسائل في كل مذهب مما قيام

على الاجتهاد والراي ، ودلت السنة على خطئها ، فالمخطىء فيها مأجور اجرا واحدا ، ولذلك لما جمع العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى المسائل التي خالف مذهب كل واحد من الائمة الاربعة الحديث الصحيح انفرادا واجتماعا في مجلد ضخم ذكر في اوله ان نسبة هذه المسائل الى الائمة المجتهدين حرام وانه يجب على الفقهاء المقلدين لهم معرفتها لئلا يعزوها اليهم ، فيكذبوا عليهم (۱) . من اجل ذلك صح عن الائمة الاربعة رحمهم الله تعالى النهي عسن تقليدهم ، والامر بالرجوع الى الكتاب والسنة كما هو مفصل في اول كتابي «صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم » وغيره ، وفيه بيان الموقف الوسط الذي ينبغي على المسلم ان يقف ولكنه يكابر على عادته وينسب الي ما هو نفسه على على سطلائه فالله حسيبه .

من أجل هذا النوع من المسائل المخالفة للسنة لدى كل مذهب في المذاهب الاربعة فضلا عن غيرها لا يجوز القصول بأنها هي الكتاب والسنة ، وأنها بكل ما فيها من تفاصيل وأخطاء هي من شرعنا . وأذا كان الامام أبن دقيق العيد يحرم كما سبق نسبة هذه المسائل آلى الائمة الاربعسة ، فكيف يجوز نسبتها إلى الشرع الاسلامي ؟!

ولذلك برأت عيسى عليه السلام أن يحكم بمذهب من المذاهب حين قلت تعليقا على قلول الامام أبن أبي ذئب الراوي لحديث: «كيف أنتم أذا أنزل فيكم أبن مريم فأمكم منكم » قال أبن أبي ذئب مفسرا له:

« فأمكم بكتاب ربكم وسنة نبيكم » فقلت تعلقيا عليه :

١ ـ ( ايقاظ الهمم )) للشيخ صالح الغلاني رحمة الله عليه .

« هذا صريح في أن عيسى عليه السلام يحكم بشرعنا ، ويقضي بالكتاب والسنة ، لا بغيرهما من الانجيل ، أو الفقه الحنفى ونحوه » .

وأشرت فيه بذكر الانجيل الى السرد عسملي النصاري الذين يزعمون ان عيسى عند نزوله لا يحكم بالقرآن ، وانما بالانجيل ، وبذكر الفقه الحنفي الرد على بعض متعصبــــة الحنفية الذين يجزمون بأن عيسى عليه السلام سيحكم بالذهب الحنفي . وقصدت بقولي : « ونحوه » دفع ما قد يخطر في بال بعض متعصبة الحنفية أن ذكري للفقة الحنفي دون غيره ، انما هو تعصب مني عليه وميل الى غيره فقلت : « ونحوه » تسوية بينه وبين المذاهب كلهـــا في ان عيسى لا يحكم بشيء منها ، وأنما بالكتاب والسنة فقط ، وما كان الاستغلال الرخيص الذي صدر عن أبو غدة سابقا ولاحقا ، اما سابقا ، فذلك حين تم طبع الكتاب في طبعته الاولى ، فانه أقام الدنيا واقعدها ، باشاعته بين الناس أن الالبانيي يطعن في المذاهب الاربعة وانه لا يجوز الانتساب اليها كمــآ لا يجوز الانتساب الى الانجيل ، ونحو ذلك من الزور الذي أفصح عنه الآن كتابة في « كلماته » فكم من شخص سألني عن هذه الاشاعة ، فكان جوابي تجاهها: سبحانك هذا بهتان عظيم ، ولما عرفنا يومئذ أن مصدرها أبو غدة سارعت اليي كتابة استدراك ضمنته الرد على هذه الاشاعة وابطالها ، مع الاشارةُ الى ان ألذي تولى كبرها هو أحد متعصبة الحنفية ووضحت فيه هذا التعليق الوجيز بنحو مسا بينه الناشر للطبعة الثانية في مقدمت للطبعة الثانية ، وارسلت الاستدراك الى وكيل الناشر الاول ، والقائم على طبيع الكتاب في بيروت يومئذ لكي يطبع الاستدراك ويلحقمة بالكتاب قبل توزيعه ، اتبعت ذلك ببرقية ارسلتها السسى الناشر وهو في الكويت راحيا ان لا ينزل الكتاب في الاسواق قبل ان يأتيه الاستدراك مطبوعا ليلحق بالكتاب ، واردفتها بخطاب ارسلته اليه مفصلا للامر ، ولكن الكتاب وزع ، دون الاستدراك! وقد قيل ان السبب ان ابا غسدة صديق ذاك الوكيل ، وكان يتردد عليه حينذاك فأطلعه على الاستدراك ، فأوعز اليه بعدم نشره . فكان له ما أراد . وبعد أشهر لقيت الناشر فسألته عن سبب عسدم نشر الاستدراك فأجساب بجواب لا طائل تحته ، ولا ادري حتى اليوم ماهي نسبسة المسئولية التي يتحملها لعدم طبع الاستدراك المذكور .

ثالثا: ومن العجائب ان الناشر المشار اليه هو من اصدقاء أبو غدة الحميمين ، ولا يزال يبيع له كتبه على مسافيها من طعن في الائمة في مكتبته في الكويت حتى اليسوم ، وابو غدة يعلم يقينا انه هو الناشر ، ومع ذلك فهو يحمله ، ايضا مسئولية قولي على الحاشية باشراكه معيى في اكذوبته المعتادة: « قولهم » ، والقائل انما هو انا فقسط ، وليس للناشر او الطابع اي علاقة به فانظر اليه كيف يقول: « فهذا قولهم في حاشية « مختصر مسلم . . . » المطبوع فسسي الكويت . . . » فانه في العادة يعني بمثل هسلا اللفسظ: « قولهم » المؤلف والناشر له كتبه وهو الاخ زهير الشاويش « ماحب الكتب المعروف » ! فغلبته عادته الجائرة فعنسي معيي غيره من الناشرين ، الا وهسو الناشر الاول الكويتي المصري وهو من اصدقائه الحميمين كما ذكرنا فأضر به وهو الا يشعر ، مما يذكرني بالمثل المشهور: « عدو عاقل خير من صديق جاهل » !

رابعا: قوله « المطبوع في الكويت في الطبعة الاولسي والثانية » تضليل مقصود منه ، فانه يعلم انه طبع في بيروت

الطبعة الاولى والثانية ، وقسد صرح بدلك الناشر للطبعة الثانية الاخ الشاويش في مقدمة الطبعة الثانية ، وأسو غدة على علم بها كما هو صريح قوله هذا وغرضه من هذا التضليل صرف الناس عما نسب اليه مسن السعي للدى القائم على الطبعة الاولى في بيروت بعدم طبع الاستدراك المشار الينه آنفا.

خامسا: قوله: « وهيهات أن يعطوا ما صدر منهم بأي تأويل أو تعليل » . قلت: وهذا من مكابرة هذا المتعصب الجائر وانكاره للحقائق ، فهو يسمي البيان والتوضيح الذي طبعه الناشر في مقدمة الطبعة الثانية تغطية! ولدو شئنا أن نعامله بمثل عمله هذا لقلنا أن تأليفه لرسائته هذه « كلمات في كشف أباطيل وافتراءات » أنما هسو تغطيدة لاباطيله وافتراءاته وتدجيله على الناس وكفي ، ولما أضعنا وقتا عزيزا علينا في الكشف عنها مقرونا بالدليل والبرهان كما هو منهج القرآن ( قل هاتوا برهانكم أن كنتم صادقين ) . أما أبو غدة فتراه يرسل كلامه ارسالا فيما يقذف به خصمه من أباطيل وتهم دون أن يحاول دعم ذلك بالدليل . ولكنه في الحقيقة معذور عند نفسه ، لانه يعلم أنه ليس لديه أي الحيل على ذلك ، ولهذا يكتفي بأن يلدغ ويصيء ؟

# توضيح المقصود من الحاشية على (( المختصر )) وزعم بعض الحنفية في عيسى عليه السلام

وتأكيدا لذلك انقل ألى القراء الكرام نص كلمة الناشر العاضل الاستاذ زهير الشاويش - جزاه الله خيراً - في مقدمة الطبعة الثانية ، بعد أن أشار الى تعليقي الذي استفله المتعصب الحائر فقال:

97

« وكان الاقتصار في التعليق على ما رآه المحقق كافيا ، غير أن ذوي الإغراض استغلوا ذاك التعليق أسوا استغلال . وحجة المحقق فيه هي الرد عسلى المتعصبة الذين ضاهبوا بكلامهم وتعصبهم لامامهم ومندهبهم قبول الضالين الذين زعموا بأن سيدنا رسول الله عيسى ابن مريم عليه السلام يجيء مؤيدا لما هم عليه من كفر بالله وبعيسى وأمه البتول والواقع أن قبول المحقق كان ردا على ما جاء من رسائل وفتاوى واقوال تزعم بأن سيدنا عيسى عليه السلام سوف يحكم بالمذهب الحنفي عندما ينزل في آخر الزمن ، مستدلين على ذلك بقصة حلم سخيف رواها مجهول يقول ببغاء أقوال مذهبه محفوظة في صندوق في نهر جيحون وفيه ما علمه أبو حنيفة للخضر ، وقبل أن ينزل عيسى يرفع القرآن والعلم ، فيذهب عيسى ألى النهر حائسرا يطلب العلم من النهر ، فتخرج له يد فيها صندوق العلم الندي أودعه الخضر النهر ، مما تعلمه من الامام أبو حنيفة عليه رحمة الله » .

هذا هو الذي رد عليه المحقق بسطر واحد موجز ، يعرف مداوله اهل العلم ، ظنا منه بأن هذا الرد يكون عونا لهم على الاستدلال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم : « كيف انتم اذا نزل . . . » فذكر الحديث والتعليق المتقدم عليه . ثم قال الاخ ناشر الطبعة الثانية :

وممن روى قصة النهسر والخضر وأبي حنيفسة الامام المحصكفي وهو من كبار رجال مذهب الامام أبي حنيفة رحمه الله في مقدمة كتابه المشهور (الدر المختار) الذي جعلت عليه حاشية أبن عابدين أعظم كتب الاحناف في العصور المتأخرة ، بل هي من أهم المراجع للفقه الاسلامي كله .

وقد تجنب المحقق ذكر القصة بالتفصيل ، لأن تتبع

سقطات العلماء مما نهينا عنه ، واكتفى بسرد الفرية عند من كان يعرفها ، وبذلك حال بين اشاعة مسا يدل على الاعتماد بالعقائد والاحكام على الاحلام والاقوال غير الصحيحة مما يفعله البعض، فلو ادرك ذلك الذين استغلوا التعليق، وعملوا بموجبه لكان خيرا لهم » .

### سادسا: قال عقب ما سبق:

« وقد أفاد قولهم هذا : « أن الفقه الحنفي ونحوه » ليس من شرعنا وليس من الكتاب والسنة . فأقول : هنذا تكرار لقوله المتقدم : « وأخرجوها عن دائرة شرعنا ... » وقد سبق بيان ما فيه من الكذب والتضليل والصواب الذي نمتقده حول المذاهب وهل يقال هي من الشرع مطلقا أم لا فلا داعى للاعادة .

### سؤال الى (( ابو غدة )) فهل يجيب ؟

وان اجبت بالایجاب ، فقـــد کشفت عـــن ضلالـك وتناقضك !

اما الضلال ، فهو ان في المذهب الحنفى ـ كغيره ممن المذاهب ـ كثيرا من المسائل المخالفة لادلـة الكتاب والسنة كما سبق بيانه ودعمه بكلام ابن دقيق العيد ، فاذا قلت : انها من الكتاب والسنة فقد نسبت الاختلاف والتناقض والخطأ الى الشريعة والله عز وجل يقول ( ولو كان مسن عند غير الله

لوجدوا فيه اختلاف كثيرا) وليس وراء ذلك الضلال ضلال . واما التناقض فه و انك اعترفت في «كلماتك » (ص ؟ ٤) بأن في «كل مذهب الفروع الشواذ مما لا يعمل به » . فكيف يقال : أن الفقه الحنفي كله من شرعنا وفينه الشواذ التي لا يعمل بها ؟! فه ل ينطق بمثل هذا الا مغفل لا يدري ما يخرج من فيه ، ثم هو لا يكتفي بهذه الحماقة حتى يضم اليها أخرى فينكر على من ينكر أن يكون كل ما في الفقه الحنفي من الشرع الاسلامي !

اقول هذا . وأنا لا استبعد على مثل هذا الانوك (١) أن يجمع بين النقيضين في ذهنه ، فهو تارة يتكلم بما هو الصواب كمثل اعترافه بوجود فروع شواذ في المذهب الحنفي لا يعمل بها ، وتارة يقول بما يذكرنا بالضلالة الكبرى التي تقول : «كل مجتهد مصيب » وأن المذاهب على ما بينها من اختلاف واسع كشرائع متعددة لا حرج على المسلم أن يأخذ من ايها ما شاء ويدع ما شاء اذ الكل شرع (٢) فانه على قول الشيخ القاري في « فتح باب العناية » (٢٦١/١):

« ويصلي على ثوب بطانته نجسة عند محمد ، وعنسد أبي يوسف لا يجوز » . ثم نقل عن حاشية أبن عابدين أنسه قال : وظاهر « البدائع » ترجيح قول محمد ، وهدو الاشبه ورجح في « الحاشية » قول « أبي يوسف » قال أبو غدة :

« فالقولان مرجحان يسوغ العمل بكل منهما »! اليس هذا يدل على أن أبا غامة يرى أن الإقوال

<sup>1</sup> \_ هو الاحمق .

٢ ـ انظر (( صفة الصلاة )) ص ٤٤ ـ ٤٩ .

المتناقضة \_ وما اكثرها في مذهبه \_ كلها شرع يجوز العمل بما شئت منها ؟ وقد يقول قائل : لعل هذا خاص بما كان من الاختلاف في المذهب الحنفي فقط ! فأقول : كلا ، فقد رأيته رجح مذهب الامام مالك في جواز قراءة القرآن ومس المصحف للحائض والنفساء للتعلم والتعليم وجواز قراءة الجنب ما الشأن أن يتعوذ به كآية الكرسي وسورة الاخلاص وسورتي المعوذتين عند خوف أو نصوم . . . الخ ما صرح بتجويزه خلافا لمذهبه الحنفي الذي لا يجيز ذلك . وختم كلامه بقوله :

« وفي هذا من سماحة الاسلام ورحابت بتيسير المحافظة على أداء الاوراد المطلوبة من المؤمن قراءتها عند نومه ولو كان جنبا أو حائضا أو نفساء » (١) .

فأقول: ولكن في مذهبك الحنفي \_ الذي تدين الله به \_ خلاف ما ذكرت من السماحة والتيسير وهو باعترافك (ص ٠٤) ليس شيئا غير الشريعة الاسلامية التي هي الكتاب والسنة فهل الاسلام عندك دينان ، أحدهما يسر ، والآخر عسر ؟! فاعتبروا يا أولى الابصار .

والآن وبعد هذا البيان وقبل الانتقال الى الرد عليه في

ا سمن تعليقه على « فتح باب العناية » ( ٢١٨/١ ) واقول : لسو ان احدا من السلفيين اختار مثل هذا القول الخالف لمذهبه لمصاح ابو غسدة وانتفخت اوداجه حمية لمذهبه وطعنا في انصار السنسة لاجتهادهـــــم ومخالفتهم لمذهبهم، وقد نكرنا فيما سبق طعنه في خطبة الجمعة فيهم لمثل هذه اللخالفة ، واما هو اذا اجتهد الخالف فيجوز . اذن يجوز له مسا لا يجوز لفيم اليس هذا مما يؤكد وصغنا السابق اياه بانه يسرئ بميزانين ويكيل بكيلين ؟

آخر ما تلفظ به من الزور والجهل أريد أن أسأل المتعصب الجائر عن رأيه فيما يأتي :

ا \_ نحن نعتقد أن عيسى حين ينزل يحكم بالكتاب والسنة ، وليس بمذهب من المذاهب الاربعة ، فهل تعتقد أنت ذلك معنا ، أم تعتقد العكس الذي رددنا عليه في تعليقنا الموجز ؟

٢ ــ نحن نعتقد ان في كل مذهب مسن المذاهب صوابسا
 وخطأ ، وليس هناك مذهب معصوم عن الخطأ ، فهسل تعتقد
 أنت هذا معنا ، أم تقول :

مذهبك الحنفي صواب كله ، ومذهب غيرك خطأ كله ، فقد فان قلت في كل من السؤالين بما يوافق ما عندما . فقد ظهر للقراء أن ردك علينا انما هو مجادلة بالباطل واصطياد في الماء العكر حقدا وحسدا وتقربا السي العامة الذين يظنون يتعدد وفي كل ذلك يقولون : « وكلهم مسن رسول الله ملتمس » . وأن كان جوابك عسلى خلاف اعتقادنا ، فأنت حينئذ مع ضلالك متناقض كما سبق بيانه . فنسأل الله الهداية الى الحق والخلق الكريم !

وازيد الآن فاقدول: قال أبو غدة في تعليق على « التصريح بما تواتر في نزول المسيح » (ص ٥٨ ):

# « وقال العلامة الآلوسي في تفسيره :

«ثم أن عيسى عليه السلام حين ينزل باق على نبوته السابقة لم يعزل عنها بحال ، لكنه لا يتعبد بهسا لنسخها في حقه وحق غيره . وتكليفه بأحكام هذه الشريعة أصلا وفرعا ، فلا يكون اليه عليه السلام وحي ولا نصب أحكام ، بسل يكون

خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحاكما من حكام ملته يبن أمته بما علم في السماء قبل نزوله من شريعته عليه الصلاة والسلام كما في بعض الآثار » .

نقل هذا ابو غدة وأقره ولم يتعقبه بشيء مما يدل بمجموعه على أنه قد ارتضاه لنفسه مذهبا ، وعليه اليس معنى ذلك أن عيسى عليه الصلاة والسلام لا يحكم بالمذهب الحنفي ولا بغيره ، وأنما يحكم بالكتاب والسنة ، فما الله يدك وقطع لسانك ؟!

# سابعاً واخيرا: قال فض فوه ( ص ٢٣ ):

« وقد وزعوا سمومهم وطعونهم في الائمة المتبوعين في كتب متعددة . لتؤدي الفاية التي يبتفون ، ودون أن تنكشف خبيئة نفوسهم التي يضمرونها ويتظاهرون معها بالغيرة على الكتاب والسنة ، فقد قالوا في كتاب «حجاب المراة المسلمة» (ص ٦١) ما بلى :

وقد أغرب الشافعية فقالوا: أما لــو ستر اللون ــ اي العورة في الصلاة ــ (١) ووصف [حجم] الاعضاء فـــلا بأس كما لو لبس سروالا ضيقا » .

قالوا: ويستحب ان تصلى المراة في قميص سابغ وخمار وتتخد جلبابا كثيفا فوق ثيابها ليتجافى عنها ، ولا يتبين حجم اعضائها ، ذكره الرافعي في شرحه ( ٩٢/٤ ، ١٠٥ بشرح المهذب ) انتهى كلامهم ، ثم علقوا عليه بقولهم بالحرف الواحد:

١ - حده الزيادة من ابي غدة للبيان والتفسي ، والصواب أن يقول :
 « أي لون العورة في الصلاة » .

« قلت : فعلى رأيهم هـذا ، يجـوز للمرأة اليـوم أن تخرج لابسة هذه الثياب الضيقة التـي تلتصق بالجسم ، وتصفه وصفا دقيقا ، حتى ليخال مـن كان بعيدا عنها أنها عارية ! كهذه الجوارب اللحمية التي تصف حجم الساقين والفخذين وتزيدهما جمالا ، بـل التبان الذي يصف العضو نفسه !

لو أن امرأة لبست مثل هذا اللباس جاز لها ذلك عندهم لانها سترت اللون به ، ولو أعطت الرأة لونا أجمل من لونها الطبيعي ! فهل يقول بجواز هذا اليوم مسلم ؟! فهذا من الادلة الكثيرة على وجوب الاجتهاد وترك التقليد ، فهل من مدكر ؟! » انتهى كلامهم بالحرف » .

أقول: هكذا أستدل هذا المتعصب الجائر الحاقد الانوك بهذه الكلمات التي نقلها عني على ما زعمه من الطعن في الائمة المتبوعين . . . الصخ كلامه الصدي قدمه بين يديها (شنشئة نعرفها من أخزم) والمتأمل في صنيعه هذا لا يمكن أن يفهم منه الا أحد أمرين :

الاول: أنه لا يوافقني على ما ذهبت اليه من وجوب كون الثوب الساتر للعورة فضفاضا واسعا غير ضيق بحيث يحجم العورة ، ويرى تقليدا منه للشافعية أنه لا بأس من لبس السروال الضيق ، وبالتالي يرى ما الزمتهم به من تجويز هذه الثياب الضيقة التي تلتصق بالجسم ، وتصفه . الخ لانها سترت اللون ، وهذا ما لا أظنه يذهب أليه ان كان قد بقي لديه ذرة من عقل ودين ! فان كان هذا الذي يعنيه فليفصح به لنرد عليه من مذهبه ، ان كان ما يترتب من المفاسد والفتنة من لبس هذه الثياب الضيقة لا يقنعه بخطئه ،

وصواب ما ذهبت اليه ، فقد جاء في « باب الحظر والاباحة » من حاشية ابن عابدين ( ٢٤٢/٥ ) بعد نقل بعض النقول عن علماء الحنفية حول الثياب الضيقة :

« وعلى هذا لا يحل النظر الى عورة غيره فوق ثوب ملتزق بها يصف حجمها » .

#### ظنه ان التخطئة ظنه في المخطىء والرد عليه بأقوال العلماء

والآخر: انه بوافقني على ذلبك ، ولكنه لا يرى مس الصواب الصدع بتخطئة الشافعية في قولهم بعدم الوجوب او يرى أن التخطئة معناها الطعن في المخالفين ، فان كان هذا هو الذي يعنيه وهو الذي يترجع لدي و فهذا من بالغ جهله ، او من تورعه البارد ، فانا لتخطئة لا تستلزم الطعن في المخطىء عن اجتهاد الا عند الجهال ، لان المخطىء له اجر واحد كما صرح الرسول صلى الله عليه وسلم ، واثل قوله تعالى (ليس عليكم جناح فيما اخطأتم به) .

فكيف يتصور أن يجتمع في ذهـن المسلم اعتقدادان متباينان في آن واحد ، المخطىء ، مأجور ومطعون فيه ؟! ومن أبواب الحافظ ابن عبد البر في كتابه « جامع بيـان العلم و فضله »:

« باب ذكر العليل في اقاويل السلف على أن الاختلاف خطأ وصواب يلزم طلب الحجة عنده ، وذكر بعض ما خطأ فيه بعضهم بعضا ، وانكره بعضهم على بعض عند اختلافهم».

وها أنا أنقل للقارىء الكريسم بعض النصوص التي ساقها الحافظ في الباب المذكور ، مختصرا للاسانيد لتبين له منزلة هذا الطاعن الجائر مسن العلسم بأقوال العلماء

ومذاهبهم ، وأن تظاهيل بالتأدب معهم لكنيه تأدب بارد لا يرضونه من أحد لانيه خلاف أدب السلف بعضهم مسع بعض !

۱ ـ عن سعید بن جبیر قال: قلت لاب عباس: ان نوفا
 البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضيير ليس موسى بنيي
 اسرائيل! فقال: كذب!

٢ ـ وردت عائشة قول [ ابسن ] عمر : الميت يعلب
 ببكاء أهله عليه ، وقالت : وهم أبو عبد الرحمن أو أخطأ .

٣ ـ ورفع الى علي بن أبي طالب أن شريحا قضى في رجل وجد آبقا فأخذه ثم أبق منه : أنه يضمن ألعبد . فقال علي : أخطأ شريح وأساء القضاء ، بل يحلف بالله لأبق منه وهو لا يعلم ، وليس عليه شيء .

٤ ـ وروى وكيع عن اسماعيل بن عبيد الملك قال: سألت سعيد بن جبير عن ابنة وابن عم احدهما أخ لام فقال: للابنة النصف وما بقي فلابن العم الذي ليس بأخ لام قال: وسألت عطاء ٤ فقال: أخطأ سعيد بن جبير للابنة النصف ، وما بقى بينهما نصفان .

٥ ـ وذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة . عن اسماعيل بن ابي خالد قال: قلت للشعبي ان ابراهيم قسال في الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل فيضع له بعضا ويعجل بعضا: أنه لا بأس به ، وكرهه الحكم ؟ فقال الشعبي: أصاب الحكم وأخطأ ابراهيم .

٦ - وقيل لسعيد بن جبير أن الشعبي يقول : العمرة

تطوع . فقال : اخطأ ألشعبي .

٧ - وذكر لسعيد بن المسيب : قول شريح في الكاتب، فقال : اخطأ شريع .

٨ - وروى همام عن قتادة أن أياس بن معاوية أجاز شهادة رجل وأمراتين في الطلاق . قال قتادة : فسئال الحسن عن ذلك فقال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق قال : فكتب ألى عمر بن عبد العزيار بقول الحسن وقضاء أياس . فكتب عمر : أصاب الحسن وأخطأ أياس .

قال أبو عمر ابن عبد البر: هذا كثير في كتب العلماء ، وكذلك اختلاف أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الخالفين ، وما رد فيه بعضهم على بعض لا يكاد يحيط به كتاب فضلا عن أن يجمع في باب ، وفي رجوع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم الى بعض ، ورد بعضهم على بعض دليل واضح على أن اختلافهم عندهم خطأ وصواب ، ولو كان الصواب في وجهين متدافعين ما خطأ السلف بعضهم بعضها في اجتهادهم وقضائهم وفتواهم ، والنظر يأبى أن يكون شيء وضده صوابا كله ، ولقد احسن من قال:

اثبات ضدين معا في حال اقبح ما يأتي من المحال

وقال أشهب سمعت مالكا يقول: ما الحق الا واحد، قولان مختلفان لا يكونان صوابا جميعا، ما الحق والصواب الى حتفه بظلفه.

قال أبو عمر: الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الامة الامن لا بصر له ولا معرفة عندده ، ولا حجة في قوله .

قلت: ومستند تخطئة الصحابة ومن بعدهم بعضهم لبعض ، بدون اي تحرج انما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الذي سن لهم ذلك ، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابى بكر الصديق بعد أن عبر رؤيا لرجل:

#### « أصبت بعضا ، وأخطأ بعضا » .

ولم يكن لمثل هـنه التخطئة أي أثـر سيء في قلوبهم السلامتها أولا من الضفينة وسوء الظن ، ولعلمهم ثانيا أنها لا تستلزم شيئًا من الطعن الذي لا يليق بحـق مسلم بخلاف هؤلاء المتعصبة الذين امتلأت قلوبهم بالبغض والحقد على أهل السنة وسوء الظن بهم فما يكاد السني ينطق بكلمـة الحـق نصحا وتذكيرا وتعليما الا سارع أعداء السنة بحقدهم وسوء ظنهم الـي تفسيرها بنقيضها ، وعـلى هذا جرى أبو غدة في «كلماته » ، ( وسيعلم (لذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ) .

ومما سبق تعلم أن أبا غدة قد رجع خاسرا خائبا بهذا السهم الاخير الذي وجهه الى ، شأنه فيه شأنه في كل السهام والطعون التي سبق الكشف عنها وتسديدها اليه . وهكذا شأن كل باغ معتد أثيم يظن أنه بمكره وكيده أنما يضر غيره وينقث فيه سمه والحقيقة أنه بذلك كمن يسعى الى حتفه بظلفه .

أسأل الله تعالى أن يؤدبنا بآداب الاسلام ، ويخلقنا بأخلاق المؤمنين المخلصين الصادقين ، الذين طهر الله قلوبهم

من الحقد والحسد والنقاق والشقاق وسوء الاخلاق . انه خير مسؤول .

وسبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا الله الا أنت ، استففرك وأتوب اليك .

دمشق / ۱۸ ربیع الثانی ۱۳۹۵

وكتبسه محمد ناصر الدين الالباني

للمؤلف

دفاع عن الحديث النبوي والسيرة

في

الرد على جهالات الدكتور البوطي في كتابه

« فق\_\_ السيرة »

و

نق\_\_د

« نصوص حديثية في الثقافة العامة

جمع وتصنيف

محمد المنتصر الكتاني »